

# عزيزى القاري ٠٠٠

بهذا العدد تختتم السنة الاولى من حياة «اتنابى» . . واذا كان لى ان اوجه اليك كلمة لهذه المناسبة ، فاحسبك تعرف انها لا يمكن أن تكون غير كلمة شكر صادر من أعماق القلب . . فانت الذى احتضنت كتابى منذ اللحظة الاولى ، وتمهدته برعايتك ، واعتبرته كتابك المغضل الغريد في فكرته ، والوحيد من نوعه . . وانت ـ بعد الله ـ صاحب الفضل الاكبر في هذه الكانة المعازة التي بلفها كتابي في عام واحد ! . . والعام في عمر المجلة الشهرية لا يزيد في نظرك عن الني عشر يوما ، هي أيام صدور اعدادها الاثنى عشر . . أما بالنسبة لي فقد كان العام ٥٣٥ يوما كاملة ، مضروبة في عشرات الساعات التي قضيتها من كل يوم متكبا على اعداد مواد كتابى ، والاشراف بنفسي على كل صغيرة فيه وكبرة . . !

فلاا كان لى أن ارفع اليوم رأسى من هذا الانكباب الطويل ، فلكى اعترف بالجميل لاهله ، واقر لك بصنيمك العظيم . . ثم لاعاهدك على أن يكون هدف كتابى فى عامه الجديد أن يقفل لك ـ وبواسطتك ـ في كل عدد قفزة جديدة . . وان يحقق لك من أمانيك كل عسي صعب المنال !

وبهذا العزم التسلط وهذه الفكرة اللحة اعتزم أن أقدم لك بانن الله في مستهل العام الثاني من كتابي .. في أول مارس القادم .. عددا فاخرا ممتازاه أرجو أن يكون فاتحة اعداد ممتازة متوالية .. ولا أريد أن اسرف لك اليوم في الوعود ، فسوف ترى وتلمس ذلك بنفسك ..!

#### هذا الورق ٠٠

♦ ولما كنت أعتبرك قد صرت في الواقع ((صاحب) كتابي أكثر مني ، بحيث يحقي لك أن تطالبني بتسميته ((كتابك) . . فاني لا أريد أن يطرأ على الكتاب أي جديد بغير أن تعرف سببه وداعيه . . ولعلك قد لاحظت بمجرد تقليب صفحات هذا العدد أن ورقه يختلف عن ورق الاعداد السابقة جميعا ، بحيث قد تسيء بي الظن فتحسبني عهدت الى تغييره أبتفاء نفع أو فائدة مادية . . في حين أنه كلفني ثمنا غاليا يواذي ثمن ورق الاعداد الماضية بل ويجاوزه في حين أنه كلفني ثمنا غاليا يواذي ثمن ورق الاعداد الماضية بل ويجاوزه بقليل ، فهو من النوع السمى (Mittle-fine) .. وان يكن لا يعجبني مع دلك ، شخصيا ، وانها اضطرارت الى استعماله هذه المرة اضطرارا بسبب

نفاد كميات الورق الآخر قبل اوانها ، نتيجة لزيادة الطبوع من المعديسن السابقين ، ولاعادة طبع المعد الاول طبعة «ثانية» ثم «ثالثة» ، في منتصف ديسمبر ثم منتصف يناير المنصرم على التماقب .. وهكذا حان موعد طبع هذا المعد ، والورق الجديد الذي طلبته من الخارج خصيصا لكتابي لم يصل بعد .. علم يكن بد من الرضا بهذا الصنف مؤقتا .

#### العدد الثاني ٠٠ نفد أيضا!

♦ وعلى ذكر العدد الاول واعادة طبعه ، فقد نفدت اخيا نسسخ العدد الثانى أيضا «قلب عنراء» ، ولا أتوقع أن أتمكن من أعادة طبعه مرة ثانية على الاقل في المستقبل القريب – الا أذا أيقنت ، من طلبات الجملة التي تصلنى من متعهدى التوزيع ، أن المطلوب منه قد بلغ الحد الذي يحتمل نفقات أعادة الجمع والطبع . . الخ لذلك أجدني مضطرا ألى الاعتذار لحضرات الذين أرسلوا في طلبه منذ نفاده ، والى سواهم ممن قد يفكرون في طلبه بعد الان ، مكررا أسفى لعجزى عن تلبية طلباتهم . .

وختاما ، تقبل منى ابها القارىء العزيز في نهاية المجلد الاول من «كتابك»، أطيب التحية واجمل التمنيات .. والى اللقاء على صفحات كتابى القادم \_ المتاز \_ باذن الله

## حامىمراد

كتابي . . القادم

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

أول أعداد كتابي المتازة ٠٠ وكفي!

مهتاز في مادته ٠٠ مهتاز في مظهره احجــــز نســختك من الآن



« تسألوننى يا حضرات المستشارين عما اذا كنت قد قتلت المجنى عليها ؟ ٠٠ وعن الدوافع التى حدت بى الى ارتكاب حريمتى الشنعاء ؟

« أما السؤال الاول فجوابی علیه : نعم ۱۰ أنا القاتل ! « ۱۰ وأما دوافع جریمتی فلها قصة ، لو اتسعت صدوركم لسماعها فسوف تسألوننی ، وتتساءلون معی : كیف لم أقتلها من قبل ؟؟

« ولكن ، دعوني أعرفكم أولا بنفسي ٠٠

« اسمى الكامل ( عصمت خليل عبد الغفار ) ، رئيس فلم ( ٠٠ ) بوزارة الاوقاف • ولدت في مركز « طوخ » في ٧ فبراير سنة ١٩٠٦ من أسرة متوسطة الحال ، قوامها أبي « الشيخ خليل » ـ الذي كان يملك أكبر متجر للخردوات في البلدة ثم أفلست تجارته ومات وأنا بعــــد في بداية عامي الثالث ! ـ وأمي ، التي عاشت قبل ولادتي في حداد شبه متصل على أولادها الذكور الذين كانوا يولدون ثم يموتون على التعاقب في طفولتهــم الباكرة في ظروف أليمة متنوعــة الاسباب ! ٠٠ وأخيرا اخواتي الاناث الثلاث اللواتي كن وحدمن بمنجاة دائما من كل سوء !

« وقد نشأت وأنا أسمع من أمى همسا انها وأبى قد اتفقا عقب مولدى على الحفاء حقيقة جنسى ردحا من الزمن ، وعلى الزعم في البداية اننى « انثى » ، اتقاء لشر الحسد أو « العين » • التى كانت في نظرهما السؤولة عن انقراض كل نسلهما من الذكور أولا بأول ! • • وقد اختارا لى اسمم ( عصمت ) الشتبه كي يتمشى مع هذا الزعم ، وألبساني ثياب الانثى عامين كاملين ، امعاناً في التعمية وحسن السبك • • حتى

زائت حداثة المناسبة التى أوحت اليهما بهذا التصرف الشاذ، عثركا حقيقتى تظهر للعيان بالتدريج وكلما دعت الظروف ، ولم يبقيا من تعاويذ الماضى غير حجاب صغير مربوط تحت ابطى على الدوام ! • • ثم لم تمض شهور حتى ارتبكت حالة أبى المالبة وأشهر افلاسه، فأصابنه النكبة بصدمة قلبية قضت عليه عي خلال ساعات • • !

· وهكذا صرت « رجل » الاسرة وأنا ما أزال ٠٠ طفلا ا

وللبيئة المرورة التى دمغت الطفولتى الحزينة وصباى القاتم اللبيئة المرورة التى دمغت سنوات يفاعنى بطابعها الكئيب السببت سوداوى المزاج ، مشبعا بروح التشاؤم والتطير اشديد الانطواء على نفسى والعزوف عن الناس ، أكره المجتمعات وأمقت الظهور والمباهاة اسموقى ظل هله الظروف التعسسة والتربية الخاطئة الخرقاء كبرت وترعرعت ، فظل هذا الطابع يغلب على نفسيتى طيلة السنوات القاتمة التى قضيناها فى كفاح دائب من أجل العيش ٠٠

م حصلت على البكالوريا ، بشق النفس ، ثم حصلت على وطبفة لا بأس بها بديوان الاوقاف ٠٠ واذ ذاك بدأت أحوالى تتحسن بالتدريج ٠ وحين بلغت الخامسة والثلاثين كنت قد وصلت باجتهادى الى مركز أدبى ومادى يؤهلنى للزواج ، وخطبت ابنة واحد من رؤسائى كان معجبا بعملى وشخصيتى النوقورة المتزنة »، وتم زفافنا بعد حين ٠٠

وعندما جادت على الاقدار بطفل قبل انقضاء العام ، أيقنت
 ان السعادة قد دانت لى بعد طول شقاء ٠٠ ولم يخيب الله ظنى
 فتذوقت فى الاعوام التالية من هناء الغيش ما لم أكن أتمنى
 لنفسى بعضه من قبل ٠٠

م ومضت ست سنوات ، كبر خلالها ابنى « وحيد » ، واقتضتنا ظروف تعليمه أن ننتقل من مسكننا الاول الى مسكن آخر قريب من المدرسة الابتدائية التى ألحقناه بهـا فى حى العباسية ٠٠ فلم نكد نحل به حتى تعرفنا الى جارتنا الجديدة التى تقطن الشقة المواجهة لنا ٠٠ وكانت « مفيدة هانم » أرملة فوق الاربعين ، لا زوج لها ولا ولد ، بدينة الجسم ، قبيعة الخلقة ـ باستثناء عينيها الواسعتين الكحلاوين ، الشبيهتين بعينى منوم مغناطيسى ! \_ ولكنها كانت جدابة الحديث ، تتقن فن الثرثرة وسرد أخبار الناس والمجتمعات ٠٠ حتى لقد أطلقنا عليها لقب « الجاسوسة غير الحسناء ! »

« وكأن السبب في تعارفنا حادث كافه لم أعره عند وقوعه دلالة خاصة : كنا قد صعدنا إلى مسكننا الجديد في الطابق الثاني لاستلام الاثاث من الحمالين وارشادهم الى مكان وضع كل قطعة منه ٠٠ وفيما نحن أمام الباب المفتوح على مصراعيه ، فتح باب الشقة المواجهة وبرزت على عتبته امرأة لم تكد ترانا حتى تظاهرت بالاجفال ، وكأنها فوجئت برؤيتنا ، كي تخفي فضولها الى « التفرج » على السكان الجدد ! ثم تدادكت الموقف بأن حيتنا وأزجت الينا التهنئة المألوفة في هذه المناسبة ٠٠ ولي تعلى المحالون يدخلون من الباب مرآة في تلك اللحظات كان الحمالون يدخلون من الباب مرآة فن الاثاث موضوعة داخل اطار مذهب دقيق الصنع ٠٠ فلم تكد تراها الجارة وهي تهم بالتراجع الى شقتها حتى تريثت تعد الباب برهة تتأملها ، وفي عينيها نظرة الاعجاب الصامت! عند الباب برهة تتأملها ، وفي عينيها نظرة الاعجاب الصامت! هو وشغلني زهوى باعجابها عن مراقبة الحمالين ، فغفلت عنهم لحظة ٠٠ لكنها كانت كافية لوقوع « الحادث » ! فقد



تنبهت فجاة على صوت الرآة الثمينة تصطدم بمقبض الباب النحاسي ٠٠ فتتهشم!

« دار رأسى ، ونظرت الى المسرآة بحسرة ٠٠ فتراعى لى فيها شبح ( مفيدة هانم ) ، التى تفضلت فشرساركتنا « مصابنا » بهمة مشكورة وخماسة بالغة ، مبدية أسفها الحدث في أحر لهجة ٠٠ ثم أوصتنا أن نحمد الله على أن « الشرقد انكسر! »



« ♦ وكان ذلك الحادث بداية التعسارف بيننا ٠٠ وفي الاشهر التالية تونقت الصلة بين زوجتي ومفيدة هانم ٠ ولم أر أنا بأسا في هذه الصلة في البداية ، فقد كانت فيها تسلية لزوجتي في فترة غيابي في المقهي وانشغال وحيد بدروسه واعتدت أن أراهما تتسارران ، حين يصادف أن أعود مبكرا ، فلم أكن أعلق على ذلك أهمية ما ٠٠ بل كنت على العكس أمني نفسي في كل مرة بقصة شائقة من قصص الزواج والطلاق ، أو فضيحة كبرى من فضائح المجتمع ترويها لى زوجتي في أقرب مناسبة ، نقلا عن جارتنا الثر ثارة ! ٠٠ وبمرور الايام بدأت أجد لذة في سماع قصص مفيدة هانم ، وخاصة حين كان ينغص صفو بيتنا حادث مكدر ، فقد كانت لطرافتها ترفه عنا بعض ما يصيبنا من نكد ومتاعب !

« لكن حَاجَتَى الَّى قصص وفضائح مفيدة هانم أخلت تزداد يوما بعد يوم ، بازدياد النغصات التي أخلت تتواتر علينسا تقريبا بلا انقطاع ٠٠ حتى لم تعد تخلو الحال من مريض فى البيت أو اشكال خطير فى العمل ، أو خلاف زوجى حاد ، أو خسارة مالية أو سرقة كبيرة ٠٠ اللح ٠٠ وفى كل مرة كنا نستمع الى نصيحة مفيدة هانم فنصدق أن «صحتنا بالدنيا» وأن « الشر قد انكسر »

« لكن الشرور استمرأت فيما يبدو أن تنكسر عندنا ، المرة بعد المرة ، فتتابعت وتنوعت ٠٠ صار ينكسر لنسا كل أيام شر جديد ، أو يصيبنا مكروه جديد !٠٠ وكان ضحيتها غالما أحدنا أو كلانا ٠٠ وهدفها دائما أعصابنا !

♦ وهر العام ٠٠ و نجح وحيد في الامتحان بتفوق ، فأقمنا هي منزلنا حفلة كبرى ابتهاجا بنجاحه ٠٠ وانقضت الليلة في صخب ومرح وموسيقي وطرب ، حتى مطلع الفجر ٠٠ ثم آوينا بعد ذلك كل الى فراشه فنمنا حتى ساعة الظهر ، ولم نستيقظ الا على دقات جرس الباب ٠٠ واذا رجال الشرطة قد أحاطوا بالبيت ، وضباط البوليس السياسي قد أقبلوا يغتشون مسكننا بحنا عن نشرة حزبية فيها مهاجمة للحكومة القائمة وقتذاك إ٠٠ ورغم انهم لم يجدوا من النشرة الا نسختين كانتا قد وصلتاني بطريق البريد ، فانهم أصروا على اقتيادي معهم الى حيث ألقبت و أحد المعتقلات ٠٠!

« وفيما أنا أهبط السلم في حراستهم لمحت في عيني مفيدة هائم وهي على عتبة بابها نظرتها المواسية المألوفة التي تقول « تشجع ٠٠ صحتك بالدنيا! « ٠٠ فتملكني حنق شديد ، ودار بخاطري سؤال حائر : « الى متى سأظل أتلقى من هذه المرأة نظرات الرثاء وكلمات العزاء؟ » ١٠ ان المواسساة المتكررة في ظروف أليمة تصبح أحيسسانا في نظر المصاب الحائق مدعاة للتشاؤم من مواسية ، ومثارا لحفيظته عليه !

« وفيما أنا أضع قدمى فى سيارة « البوكسفورد » ، تذكرت سهرة البارحة ب و أفراحنا التى انقلبت أتراحا ، فومض فى دهنى خاطر مفاجى : « ان شؤما عجيبا قد لازمنا منذ وضعنا أقدامنا فى هذا البيت ! · · ما من مرة فرحنا فيها أو ظفرنا أو اعتززنا بشى ، الا وأصبنا فى صميمنا فحرمنا منه أو فجعنا فيه ! · · ترى ما السر ؟ » · · ومضت سيارة البوليس تنهب بنا الطريق ، والافكار والهواجس المشوشة تنهب رأسى تباعا : « انقراض اخوتى الذكور · · طفولتى · · ثياب الانثى · · اسم عصمت · · الحجاب تحت ابطى · · افلاس أبى ووفاته بعد انكشاف ذكورتى ! · · ألم تكن أمى تقول ان « عين الحسود » مى المسئولة عن كل ما أصابها ؟ · · لم لا يكون الامر صحيحا معى أنا أيضا ؟ · · لم لا يكون الامر صحيحا معى أنا أيضا ؟ · · لم لا يكون الامر صحيحا غرافة ينبغى أن أخجل منها ! » · ان الاديان ذاتها قد نصت عليها ! »

م وجعل صوت كالمطارق يدق وعيى بشدة : « العين ! ٠٠ العين ! ٠٠ العين ! ٠٠ ولكن عين من ؟ ٠٠ تمثلت لى عيون حشد من الاصدقاء والاقارب والزملاء ٠٠ عيون مبوداء، وعسلية، وغبراء ، وزرقاء ٠٠ لكنها مرت جميعا كما في شريط سينمائي دون أن تثبت أي منها في خيالي ٠٠ وبغتة ، تراءت لي عينان ٠٠ واسعتان كحلاوان ٠٠ أشبه بعيني المنوم المغناطيسي ٠٠ آه ، وجدتها ! أنها ليست غير ٠٠ مفيدة هانم ! »

« ووجدت في ذلك مفتاح اللغز العصى ٠٠ وكما تتدفق المياه مندفعة من قمة شلال تدفقت في ذاكرتي أحداث العام الاخير وتداعت مناسباتها ٠٠ فجعلت « أولف » عليها مفتاحي الجديد، واذا أقفالها جميعا تلين له ، فينفتح أمامي أفق الحقيقة الرهيهة التي كنت أشفق من الاعتراف بها منذ حادث كسر المرآة ٠٠ واذا

أنا أتبين فاسما مشتركا بين جميع الحوادث التي أصابتنا ، كان بسبق البلية في كل مرة ، هو عينا مفيدة هانم ! ٠٠٠ ما من مرة وقعت عيناها على شيء نمين أو شهدت عندنا حفلا بهيجا أو ٠٠٠ لا وأصابنا عقب ذلك مكروه ، أو انكسر شر جديد ! ٠٠٠ رباه ، أما لهذه اللعنة من آخر ؟؟



الآلام النفسية الفظيعة ما أترك لكم أن تتصوروه • • وحين أفرج عنى آخر الامر ، وجاءت مفيدة هانم تهنئنا ، كدت أفقد زمام أعصابى فأطردها من البيت وأشيعها باللعنات • لكنى تماسكت، واكتفيت بأن طلبت من زوجتى بمجرد خروجها أن تقطع صلتها بجارتها ، بالطريقة التى تراها ! • • وحين سألتنى عن السبب خجلت من أن أصارحها بهواجسى ـ سيما وانى كنت أعلم أنها لا تؤمن بالحسد ! \_ فاخترعت لها قصة وهمية تبرر طلبى الشاذ العجيب • •

« ونفذت زوجنی رغبتی بالتدریج ، وبصورة ودیة ۰۰ فصارت تتراخی فی دد زیارات جارتها ، وتکثر من الخروج فی أوقات الزیارة الی ناد قریب اشترکت فیه خصیصا لهدنا الغرض ۰۰ حتی فترت علاقتها بمفیدة هانم فتورا ملحوظا ۰ ولکن حتی هذه النتیجة لم تکف لتقطع دابر هواجسی ا۰۰ صار یکفی أن تقع عینا اللعینة علی ، فی خروجی أو دخولی ، أو علی السلم ، أو فی الشرفة ، حتی یستیقظ وسواسی ویتملکنی السلم ، أو فی الشرفة ، حتی یستیقظ وسواسی ویتملکنی اشاؤم مرعب ، فأتوجس خیفة من العواقب وأتوقع مكروها ۰۰ فاظل أرقب ما یأتی به الغد ، بقلب واجف !

« واستعالت حياتي جعيما ٠٠ فقدت كل ذخيرتي من سلام النفس وسكينة الخاطر ، والاطمئنان الى المستقبل ١٠٠ حتى

انتهى الامر بى الى التفكير فى مخرج سريع من هذه الحال: هو الانتقال من مسكنى الى بيت آخر ، أبعد ما يكون عن « الجسال الحيوى » لعينى مفيدة هانم ! • • لكن أزمة المساكن وفداحسة الايجارات الجديدة قضت على الفكرة فى مهدها ، وقضت على بالخضوع أقدرى المحتوم الى النهاية • •

« وتوالن علينا المتاعب والاكدار ، في فترات متفاربة لم تكن تسمح لروعي أن يفرخ ، ولاطمئناني وتفاؤلي أن يعاوداني ! • • وتوالت لدي أدلة الاتهام ، وكلها تشير بأصبعها الى فاعل واحد مفيدة هانم ! • • وقبل أن يطمئن مرور الايام من أوهامي وقع حادث جديد : كنا خارجين لحضور حفلة ساهرة تقيمها احدى جمعيات « البر » ، وكانت زوجتي قد ارتدت ثوبا جديدا رائعا من ثياب السهرة • • فلم نكد نهبط الى منتصف السلم حتى صادفنا مفيدة هانم صاعدة ! وحلا للعينسة أن تبدى اعجابها الزائد بنوب، زوجتي الجديد ، وتطري شبابها الفاتن • وكانت عباراتها كاذية كي تبلبل أفكاري وتنغصني طيلة السهرة ! • • وحين عبرنا أحست زوجتي ببرد ، فدخلت المطبخ لتعد لنفسها شرابا ساخنا • • وما هي الا لحظات حتى انفجر في وجهها موقد منها ومن آثارها أشهرا طوالا !

« ومرة أخرى دخلت علينا مفيدة هانم لزيارتنا بدون سمابق اخطار ، وكنا قد دعونا بعض الاصدقاء لتناول الشاى ، فارتبكت وانسحبت ، لكنها لم تنس أن تلقى على مائدة الشاى قبل أن تخرج نظرة سريعة ، بدافع من الفضول ، فلم تمض سائتان حتى ظهرت على ثلاثة منا أعراض التسمم من فطيرة فاستسدة أكلناها!

« وذات وم كنا في زيارة احدى أسر الجيران ، فقالت لنا

ربة البيت عرضا انها سمعت مفيدة هانم تمتدح زوجتى وتشيد بمبلغ تفانيها في حبى الى درجة استحق اناغبط عليها المقلم أكد اسمع هذه الرواية حتى اعترانى انقباض مفاجى، وكآبة شديدة، كالتى تصيب الشخص حين يتنبأ له منجم بارع بكارثه توشك إن تدهمه إ ٠٠٠ وهكذا تضيت أسابيع نهبا لشتى ألوان المخاوف والوساوس ، أتوقع فى كل لحظة أن يصيبنى أو يصيب



روجتى مكروه يفرق بيننا ، ويحرمنى من حبها الذي تحسدنى علبه الارملة اللعينة!

« ووقعت الكارثة فعلا ، بلا مقدمات ! • • عدت ذات ليلة فجاة من مهمة مصلحية في بلدة قريبة ، قبل الموعد الذي حسدته لعودتي ، فوجدت زوجتي بين ذراعي رجل غريب ، من اعضاء النادي الذي تتردد عليه !

م ولكم أن تقدروا يا حضرات المستشارين عنف الصدمة المتى اصابتنى ، فسحقتنى سحقا ١٠٠ فكلكم زوج وكلكم يستطيع أن بتصور فظاعة الطعنة التي تمزق قلب الزوج المخدوع حين يكتشف فجأة أن زوجته التي أظلها سقفه، ووجدانه، سنوات وقد استباحت أن تلغ في شرفه بلا رحمة ولا وازع من ضمير ا

\*

يا حضرات المستشارين ٠٠
 المح على وجوهكم تساؤلا حاثرا يريد أن يفصح عن نفسه :
 ما دمت أهلا لارتكاب جريمة القتل ، فكيف ولماذا لم أرتكبها

ساعتئذ ؟ وأى دوافع للقتل أقوى وأعنف من هذا الدافع الذي واتأنى به القدر ؟ »

« وَجِواباً على هذا التساؤل المنطقى المفهوم أبادر فأقول: انى لم أرتكب جريمة القتل يومئذ من أجل مستقبل ابنى « وحيد » ا • • ومن أجله وحده ارتكبت الجريمة ذاتها فيما بعد!

م كان قد انقضى على الحوادث السالفة التى انتهت بتطليقى لزوجتى الغادرة قرابة عامين ، قوى فيهما « ايمانى » بمفعول عين مفيدة هانم، بعد التجارب الرهيبة التى مرت بى، والتجارب الاخرى الجديدة التى لن يتسم وقتكم لسهماعها لو ذكرتها بالتفصيل امن عامين قضيتهما مع وحيدى فى خوف متصل ورعب قاتل ، بل فزع مروع \_ أشبه بفزع القيامة ! \_ وذقت خلالهما من اضطراب الاعصاب وهواجس الاوهام ما لا قبل لاقوى جبار باحتماله من كنت طيلتهما أحنو على صغيرى اذا غدا . وأحنو عليه اذا راح ، كما يحنو النسر على فرخه من عهوال الزمان ، فى انتظار اللحظة التى ينطلق به فيها من موطن الخطر وحشية ، سخرتها لبذل أقصى ما فى طاقة البشر لحمايته من وحشية ، سخرتها لبذل أقصى ما فى طاقة البشر لحمايته من فحش النسيم ! من دون أن أتوانى أثناء ذلك يوما واحدا عن البحث بكل وسيلة وحيلة عن مسكن آخر ، بايجهار تتحمله ميزانيتى ، كى أنتقل بالصبى الهه !

« وتحققت أمنيتى أخيرا ، فوجدت المسكن المنشسود ووقعت عقد الايجار ، ثم طرت الى صغيرى والفرحة تنشرنى وتطوينى، وهناك وجدت فرحة أخرى تنتظرنى فى صحف المساء: لقد نجم وحيسسد فى امتحان الشهادة الابتدائية ، بل وظفر بالاولوية بين زملائه ، فدعته المدرسة الى حفلة تكريم تقام لهذه المناسبة فى عصر ذلك اليوم!

« لو رايتمونى يا حضرات المستشارين وأنا ألبس الصبى يومئد حلته الجديدة الانيقة بنفسى ... وقد صرت أباه وأمه ! ... ثم وأنا أطبع على جبينه قبلة الاعجاب ، وأخرج به والزهو يهلا أعطافى الى حيث ينتظره التكريم ٠٠ لقـــدرتم مبلغ الانزعاج الجنونى الذى أصابنى لحظتئد حين فتحت باب مسكنى لاخرج ، وفي يدى الصغير ، فاذا أنا أرى بومة الشؤم « مفيدة هانم » واقفة على عتبة بابها ! ... وأقسم لكم لو ان الشيطان بعينسه تجسد لى لما انعلع له قلبى كما انخلع في تلك اللحظة !!

« ٠٠ ولو رأيتمونى وأنا أتيه فخرا بأبنى « المحتفى به » ، أمام مئات الآباء والامهات والتلاميذ الذين حضروا الحفلة فى ذلك المساء ٠٠ لتفطرت قلوبكم لفجيعتى وأنا ألتقط الصبى من عرض الطريق فى اليوم التالى وقد دهمته سيارة جامحة !



« ♦ وأحسبكم تستنتجون ما حدث بعد ذلك يا حضرات المستشارين: مات وحيدى! لفظ أمامى نفسه الاخير وأنا جالس على حافة فراشه مسلوب الرشاد، أود لو أفتديه بكل رصيدى الباقى لى فى ذمة الدنيا من عمر ومال ٠٠ أو أنتزع نجاته من براثن القدر الغشوم ولو اقتضانى الصراع معه أن يعتصر دمى قطرة قطرة ، ويمتص من جسدى ماء الحياة نقطة نقطة ، حتى أسقط بعد انتصارى ـ جثة هاءدة تحت قدميه! ولكن أمانى ومساوماتى لم تبلغ مسامع القدر فيما يبدو ، فنفذ فى وحيدى قضاء الله الذى لا راد له!

د وجابت مفيدة هانم لتعزينى ، كالعادة ! · · والانسان اذا فقد فى كهولته زوجته ، وشرفه ، ثم ابنه الوحبد · · خلبئ أن يفقد معها أعصابه ، فيرتكب أى فعل · · لاسيدا اذا رأى نفسه فى لحظة الصدمة وجها لوجه أمام المخلوق الذى بعتبره المسؤول عن كل ما حدث !

« وقد كان ١٠٠ لم أكد أرى الارملة المنكودة تدخل على ، حتى اختلطت فى ذهنى ألف فكرة وفكرة ، وتتابع فى مخيلتى ألف منظر ١٠٠ فاختطفت من جوار جثة الصبى مبضع الجراح الذى كان يحاول انقاذه به وهجمت على اللعينة كالوحش الكاسر ١٠٠ لم أكن أنوى أن أقتلها فأريحها من انتقامى فى سهولة ويسر، وأنما أردت أن أفقاً عينيها الشريرتين اللتين سلطتهما على كل ما كنت أعتز به ، وكانت هى محرومة منه ، فأفقدتنى اياه !

« نعم ، أردت فقط أن أفقاً عينيها الآثمتين ، كى تقضى بقية حياتها فى ظلام دائم أســــد حلكة من ظلام القبور ٠٠ لكنها قاومت ، فجن جنونى ، وانهلت عليها بالسلاح الحاد أفتت به جسمها كيفما اتفق ٠٠ حتى خلصوها منى « حثة » فاقدة الحياة!

### « 🔷 يا حضرات المستشارين ٠٠٠

« هذه قصتى، سردتها عليكم بدقة وأمانة أشهد عليهما الله٠٠ لا طمعا فى تبرئة نفسى ، وانها لتكون عبرة للناس ، فمن أمسى فى منل حالى لا يعقل أن يتشبث لحظة بالحياة ١٠٠ بل لئنكان لى مطمع فى رحمة الله ورحمتكم فهو أن تعجلوا بانتشالى من جحيم هذه الارض ، لعلنى أجد رحمة وراحة فى جحيم السماء!

« يا حضرات المستشارين ··

« تريدون رقبتي ٢٠٠ خُذوها ٠٠ فما عادت بالشيء الذي أحرص عليه! »



وفرغ الرجل من « دفاعه » ، فأجال بصره فينا برهة وقد
 سبح وجهه في دمعه ٠٠ ثم نكس رأسه ، وأطلق زفرة ارتياح ،
 كمن أسلم مصيره لقضاء الله والناس ٠٠!

و بعد لحظة اقترب منه رجل في ثياب « التمريض » ، فربت على كتفه مواسيا في رفق ، ثم قال له في صوت لا يخلو من

حنان : « تعال بنا جوه یا عصمت افندی ۰۰ الهوا بقی ساقع و بعدین تاخد برد! »

فالتفت أنا الىمرافقى الدكتور (٠٠٠) ـ طبيب أول مستشمى الامراض العقلية ـ أسأله حائرا: « وما نصيب هذه القصة من الواقع والخيال ؟ »

فأجابنى على الفور: « كلها صحيحة بحذافيرها ، ما عدا النهاية ٠٠ فعلى أثر وفاة وحيده أصيب الرجل بلوثة في عقله هيأت له انه قد نفذ بالفعل أمنية عقله الباطن فقتل جارته الارملة إ٠٠ وحين دخل عليه خادمه في غرفة ابنه ، وجده جاثما فوق وسادة سريره يمزقها بطعنات نصله الحاد وهو يؤاد متشفيا ويصيح صيحات هستيرية !

ومنذ اقتید الی هنا وهو یقف کل صباح وراء هذا السور ــ اللی یخاله سور قفص الاتهام ــ فیلقی دفاعه هذا ، مخاطبا قضاته الوهمیین ۰۰!

فهمست لنفسى ودمعة الاشفاق تطفر من عينى : « ليت قضاء الله يدركه ، فيرحمه ! »



. اما هذه فكوميديا طريفة أبدع كاتبها في السخرية من أساليب «مجلس الامن» في معالجة المشكلات ألتى تعرض عليه ، بالمطل ، والتسويف ، والتهرب من حسم الامور ، ودفن مطالب الدول «في الصديقة» في الف كفن وكفن من المناقشات البيزنطية والمناورات العبلوماسية الماكرة !.. ولعل الطف ما في القصة براعة الكاتب في تقليد أساليب كل دولة من الدول الكبرى في معاملاتها مع خصومها وحلفاتها ، وعلى الاخص اساليب الدبلوماسية البريطانية التقليدية المتبقة ، المشبعة بروح التحفظ والمداهنة وتخدير الاعصاب !

ومن الناحية الآخرى فقد صور الكاتب المراع الخفى الوالحرب الباردة الناشية بين دول الكتلتين الغربية والشرقية ، بقلم يقطر سخرية وتهكما لاذعين ، حتى لتشبه بعض مواقف هذا المراع مناوشات القط والغار!

فتعال معى نزور هذا «السيرك» الدولى ، لنشاهد نموذجا طريفا من امثلة الصراع البارد بين القط الامريكي ، والدب الروسي ، والثملب البريطاني !

الكان: قاعة اجتماع مجلس الامن الدولي ..

الزمان : فبراير سنّة ١٩٥٦ ٠٠

الآشخاص : ممثلو كل من دول : الاتحساد السوفييتي ، والولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وبولندا ، وهولندا ، واستراليا ، ،

الرئيس: افتتح الجلسة (٥٩٩) من اجتماعات مجلس الامن ..
 مندوب الاتحاد السوفييتي: (يعطس فجاة فرفع اصبعه طالبا الائن بالكلام ) فيلمحه الرئيس ويائن له ): أريد الكلام في مسألة ذات صبغة شخصية يا جناب الرئيس

- ♦ الرئيس: هل للمندوب أن يشرح وجهة نظره ؟
- الندوب السوفييتى: اود أن ارجو الرئيس أن يتفضل باصدار أمره
   الى الحاجب كى يغلق النافذة التى في أعلى المدخل الشرقى لقاعة الاجتماع . .
   وأنى أحس بتيار هواء بارد في ظهرى !
- الرئيس: اذا لم يكن هناك اعتراض من احد فان مطلب المندوب
   السوفييتي يجاب فورا . . فهل عند احد مانم ؟
- مندوب الولايات المتحدة: الواقع انه لم يتع نحكومتى الوقت الكافى للراسة هذا الطلب الفاجىء من المندوب السوفييتى بما يستحق من عناية .. ومن ثم يؤسفنى ان اقول اننى لا استطيع الموافقة عليه فى الوقت الحاض .. وان يكن من الطبيعى أن حكومتى ترغب رغبة صادقة فى اعطاء هذه المسألة نصيبا من اهتمامها وعطفها ، وتكييف وجهة نظرها ـ اذا أمكن ـ وفق آراء المندوب السوفييتى . ولكن من سوء الحظ ان هذا المطلب بالذات يمس اخطر مشكلات الاجراءات والمبادىء التى يلتزمها هذا المجلس . فمثلا لا يستطيع المجلس أن يتجاهل الحقيقة التى مؤداها أن طلب اغلاق النافذة انما هو \_ المجلس أن يتجاهل الحقيقة التى مؤداها أن طلب اغلاق النافذة انما هو \_ واؤكد لكم هذا بكل حزم وقوة \_ مطلب من جانب واحد بطبيعته ، فلو واؤكد لكم هذا بكل حزم وقوة \_ مطلب من جانب واحد بطبيعته ، فلو ممي الامم المتحدة ، وخاصة الصغية منها ؟ انها تصبح عرضة لنوع جديد مصي الامم المتحدة ، وخاصة الصغية منها ؟ انها تصبح عرضة لنوع جديد من التحكم والاستبداد من جانب أية دولة بمحض ارادتها !

ثم . . كيف نقبل ونقر زعم المندوب السوفييتى بشان تيار الهواء الذى بحسه ، باعتباره حقيقة ثابتة ، بناء على مجرد قوله بذلك ؟ أنا مثلا لا أحس بأى تيار هواء !

(وهنا يعطس المندوب السوفييتي عطسة اخرى باللغة الروسية !)

مندوب الولايات المتحدة (وهو يستدير الى ((مترجم)) الوفد السوفييتي):
 ماذا يقول ؟

( وفي اثناء ذلك يطلب الرئيس من المترجمين والمفسرين ان يهتسدوا الى الترجمة الدقيقة الفرنسية والانجليزية للنص الروسى. ثم تستانف المناقشة ):

• مندوب بريطانيا : سيدى الرئيس . أولا أريد ـ أذا جاز لى ذلك ـ أن أقول أنى أويد على طول الخط ما أعرب عنه زميلي مندوب الولايات التحدة . فاننا لم نواجه من قبل مطلبا باغلاق النافلة كهذا الذي يفاجئنا

به الليلة مندوب الانحاد السوفييتي .. ولا أظن أنه يليق بنا أن نرضخ له دون أن نوليه أكبر نصيب من الدراسة الدفيقة والتمحيص ، وألا نكون فد نورطنا في سابقة خطرة تثير لنا في المستقبل متاعب جمة .. لهذا أظن أنه من الاوفق أن نتصرف بمزيد من الحكمة والتبصر فندرج المسألة في جدول أعمال دورة أخرى \_ في شهر يونيو أو يوليو مثلا ، حين يتحسن الطقس \_ فأذا سار كل شيء على ما برام وتحسن الطقس فعلا يكون من المكن أنهاء المسألة نهاية مرضية للجميع !

\* مندوب بولندا: اجدنى مضطرا ياسيدى الرئيس ، عند هذه النفطة باللذات ، الى القول بانى ـ باسم حكومتى ـ أحس انا ايضا بتيار هواه!.. ثم يهمنى ان اضيف شيئا الى ذلك فالفت نظر المجلس الى قصاصة أحملها معى من جريدة (النيويورك تيمس) الصادرة هذا الصباح ، وقد نشرت فى الصفحة الاولى منها خلاصة النشرة الجوية التى أصدرها مكتب الولايات المتحدة للارصاد الجوية ، وفيما يلى نصها اقرأه لكم بحدافيه : «يميل الطقس اليوم الى البرودة وتهب رياح شديدة .. الخ» بناء على هذا يرى الوفد البولندى أن المندوب السوفييتى حين طلب اغيلاق النافذة انما التزم روح ميثاق

• مندوب استراليا: سيدى الرئيس . ان القضية المعروضة على المجلس الان هي اغلاق النافذة \_ للاسباب التي أبداها المندوب السوفييتي \_ أو عدم اغلاقها . وبفحص تلك الاسباب يبدو لي ان الموقف لم يبلغ حد النضج الكافى الذي يستطيع معه المجلس أن يبحث في اجابة اقتراح المندوب السوفييتي . . فنحن \_ كما أرى \_ لم نطلع على أية بيانات بصدد المسالة . كل ما لدينا منها قصاصة من أحدى الصحف وتقرير في موثوق فيه . واحسب أن واجبنا الاول أن نتحرى صدق ودقة تلك البيانات . لهذا القترح أن ينتدب المجلس لجنة تحقيق مزودة بتعليمات تكفل الوصول إلى الحقيقة الكاملة في معة لا تجاوز اسبوعا . وفي أثناء ذلك يستطيع المجلس أن يتصل بمكتب الارصاد الجوية كي يحيط اللجنة علما بكافة التطورات التي قد تطرأ على الحالة . .

المتدوب السوفييتي: انى في الواقع عاجر عن فهم سبب تردد اعضاء
 المجلس في الوافقة على الطلب القانوني المشروع الذي قيمته باسم حكومتي.

لقد صرحت بوضوح تام بانى اشعر بتيار هواء بارد فى ظهرى يستدعى اغلاق النافلة . وبما ان المجلس لا يربد اجابتى الى هذا الطلب المنطقى المقول ، ارانى مضطرا الى أن أقرر عجزى عن البقاء لحقلة واحدة فى قاعة المجلس! ( وعلى أثر انتهاء المترجمين من نقل تصريح المندوب السوفييتى الى جميع

ر وعلى ابر اسهاء المرجمين من نعل تصريح المدوب السوفييسي الى جميع اللغات ، ينسحب المندوب ومعاونوه من القاعة .. بينما يظل مندوب بولندا جالسا في مكانه ، مكتفيا برفع ياقة «الجاكتة» على عنقه !

وبعد فترة قصيرة يعود الوفد السوفييتي بكامل عضائه، بعد أن قاموا بجولة على الاقدام . ولا يكاد المندوب يجلس في مكانه حتى يرفع بده من جديد، فياذن له الرئيس بالكلام):

♦ المندوب السوفييتى : منذ أن دارت مناقشتنا السابقة ـ ياسيدى الرئيس ـ تغير الموقف تغيرا كليا ، فأن الشمس في الخارج مشرقة والطقس قد صار دافئا ، ومن ثم لم أعد أشكو من برودة تيار الهواء في ظهرى . وواضع أن هذه الظروف تجعل من العقيم أن يمضى المجلس في مناقشة المسألة . وعلى هذا فاني أود أن اسحب طلبي الخاص باغلاق النافذة .

مندوب الولايات المتحدة : يسر حكومتى بالطبع أن تمسلم أن المندوب السوفييتى لم يعد يحس بتيار الهواء . ولكن ـ من الناحية الاخرى ـ أجد من واجبى أن أقول أنه ما دامت المسألة قد أدرجت في جدول الاعمال ، فيجب أن تبقى حتى ينتهى المجلس من بحثها . وفي رأيي أن المحاولة الانفرادية من جانب المندوب السوفييتى بفرض سحب الموضوع من جدول أعمال المجلس ، هي محاولة تتنافي مع روح ميثاق الاطلنطى !

- ♦ مندوب بريطانيا: يبدو واضحا في نظرى ـ اذا جاز لى القول ـ ان الندوب السوفييتي قد ثاقض نفسه . وفي ضوء هذه الحقيقة ذات الغزى ترى حكومتي أن المجلس يخون الامانة الوضوعة في عنقه اذا تخلي عن استكمال بحث السائلة . وأني آمل أن تظل مدرجة في جدول الاعمال حتى فصل الصيف، حيث تفقد ـ كما قلت ـ اهميتها بحكم تحسن الطقس . .
- المندوب السوفييتي: يتبين لى من هذه المناقشات ما يشر في نفشي الشك فيما اذا كانت تصريحات بعض الاعضاء قد صدرت عن رغبة صادقة في الجاد حل سلمي للمشكلة ؟! ففي الوقت الذي يتكشف فيه الوقف عن عدم

وجود تيار بارد ، يصر بعض الاعضاء على اثارة ضجة حول هذا الموضوع مندوب بولندا : انى ما ازال أحس بتياد الهواء . . واعتقد انه ات من ناحية الغرب !

مندوب استرالیا: هذه مسألة تستدعی تالیف لجئة من الخبراه تتولی بعثها ، فنحن ما زلنا محوطین بمعمیات حول حقیقة الامر ، هی حاجة الی معلومات وبیانات رسمیة فی هذا الشأن ، اننا . .

( وعند هذا يدق جرس «المطافيء» منبئا عن اشتعال حريق في البناء المجاور ، فينغض اجتماع مجلس الامن ويخرج الندوبون والنظارة في نظام !)

#### دبلوماســـية!

♦ على اثر انتصار اليابان في حربها ضد روسيا سنة ١٩٠٥ ، زاد الاميال «توجو» قائد الاسطول الياباني الظافر - الولايات المتحدة الامريكية زيارة شبه رسمية ، استقبل فيها بحفاوة بالفة . واثناء تلك الزيارة اقامت له الحكومة الامريكية مادبة عشاء رسمية ، عهد فيها الى وزير الخارجية وقتئل - وليم جننجز بريان - أن يدعو الحاضرين الى شرب نخب الضيف الكبير .

وكانت مشكلة!

للك أن وزير الخارجية المذكور كان من غلاة خصــوم الخمر ومحرميها ، فكيف اذن يشرب الشمبانيا ، بل ويدعو الجمـيع الى شربهــا ؟

وخشى الكثيرون ان يؤدى الامر الى «ازمة» دبلوماسية بسين العولتين بسبب تزمت وزير الخارجية !.. وانتظر الجميع ماسوف يحدث ، في لهفة مشوبة بالقلق !.. فلما حانت اللحظة المناسبة نهفى الوزير فتناول قدح «الماء» الذى يخصه وقال وهو يرفعه امام الحاضرين: هقد احرز الامرال توجو نصره الحاسم في الماء (اشارة الى أن المركة كانت بحرية !) ، لللك فلنشرب نغبه ماء !..»

وكان تخلصا غاية في البراعة!

عزیزی القاری. ۰۰۰

قدمت لك في هذا الباب ، في الاعداد السابقة من « كتابي » ، المسرحيات العالية الآتية . . على التوالي : «خطايا الحب" لاوسكار وايلد .. نم «الحب الأثم)) أو (سلطان الظلام) لتولستوي ... و ((نزاهة الحكم)) او (المفتش المام) لجوجول ٠٠ و (اسسلاح المرأة) لاربستوفان ٠٠ و((فولبسون) أو (الثعلسب) لـ (ابسن جونسون» . . و «جيوكندا» لدانونزيو ٠٠ و«كلام الناس» لجوزيه اشيجاراي و((مدرسة الفضائح)) لشريـــدان ، ثم (اسیرانو دی برجراك) لادمون روستان واليوم اقدم لك فيهما يلى هذه السرحية العاطفية التاريخيسة .. العصرية والقديمة في وقت معا ! فهي عصرية بالنسبة الألفها، قديمة بالنسبة لجوها وحوادثها . . - وفي الاعتداد القادمية تقرا معي بأنَّن الله السرحيات العالمية الآتية: أوسكار وايلد: (مروحة الليدىوندرمير) جون درنکواتر(ابراهام لنکولن) ـ برنارد شو: (بیجمالیون) ـ مکسیم جورکی: (الصعاليك) \_ تشيكوف : (الشقيقات الثلاث) سابسسن : (مهزلة الحب) ـ هوجو: (هرنانی) ـ مولیع : (مدرسة الزوجات ، الريض الوهوم ، البخيل.. الغ) \_ شكسيع : (عطيل ، هملت ، ماكيت ، ترويسض النمسرة ، تاجير البندقية ، روميو وجولييت . . الغ) ـ سُوفوكل: (اودىب الملك) . . الخ

عندماترفت السيتان-



روادشيع المسسسرج العسسالمى (لتمثيل والغنال)



## شخصيات الرواية

Jérème de Courvoisier

Sophie de Courvoisier

Claude Vallée

Lazare Carnot

Denis Bayot

Horace Bouchet

Lodoľska Cerizier

Crapart

جيروم دي كورفوازييه

ضوفی دی کورفوازییه

كلود فاليه

لازار كارنو

دنی بایو

هوراس بوشيه

لودويسكا سيريزييه

كرابار

QQ

زمان الرواية : آخر مارس سنة ١٧٩٤

مكان الرواية : باريس

#### هذه اللحمة ٠٠

مصر من الدم واللهب ، الدم فيه يضارع اللهب في حرارته . . واللهب فيه أشبه بالدم في حيويته وسرياته !

ذلك هو عصر الثورة الفرنسية الكبرى على ضفاف السين ، وقد التورة على اعدائها ، وافتسلت في دم ملوكها وسادتها ، ثم التفتت بعد ذلك ظمانة الى دماء بنيها ، فراحت تلتهم قادتها واحدا بعد واحد!

ون نفهم هذا العصر الحافل بالنقائض والانفعالات ، الا اذا كشفنا نقاب الاحداث والاشلاء عن «قلوب» ابطال هذه اللحمة الاسطورية الهائلة ، لنرى فيها بواعث ذلك البركان ، وقد اختلط فيه الحب والكراهية . . وبسط الموت جناحيه السوداوين على هذين التوامين الجبارين ، والقى ظله الرهيب على ذلك البحر العاصف من المدم واللهيسب !

واذا كانت هذه الماساة الروعة التى تعتصر القلوب ، وتجلو ذلك الصراع الدموى العجيب ، قد اتخلت لها عنوانا أشبه بالمهاة : «لعبة» الحب والموت ! فما هى في الحقيقة باللعبة ، ولا بالمهاة .. اللهم الا اذا فهمنا اللعبة بالمنى الذي تمتزج فيه المخاطرة بالجنون ! وتصطرع فيه شهوات الجسد بنوازع النفس وصرخات الضمي . . ! أو قل أنه ((رهان)) عجيب مع القدر . . الرابح فيه والخاسر سيان : فالرابح فيه يعود بصفقة المفيون . . والخاسر فيه ظافر بآخرته ، وان خسر دنياه !

ولنرفع الستار عن الرواية التي تكشف لنا كل هذه الافاق:

#### **-**\-

♦ نعن فى مفتتح هذه المأساة فى بيت عالم فرنسا الفذ ، رجل الطبيعة والكيمياء الخالد على العصور « جيروم دى كورفوازييه » ، وقد بلغ فى هذه السنة ( سنة ١٧٩٤ ) الستين منعمره بينما زوجته «صوفى» لم تتجاوز الخامسة والثلاثين! وهذه حجرة « الصالون » الكبير تفضى الى الحديقة التى وافتها بشائر الربيع فكستها حلة جميلة فينانة من الخضرة المرصعة بالازهار ٠٠٠

وعلى جدران القاعة لوحتان ، تمثل احداهما ربة الدار في سن العشرين ، وقد رسمها المصور في زي آلهة اليونان ، وتمشل الاخرى رب البيت وقد انصرف الى عمله بكل جوارحه ، وفوق المدفأة تمثال نصفى لفولتير وعلى شفتيه ابتسامته المشهورة التي تقطر سنخرية مسمومة ! ، وتحت صورة صوفى كورفوازييه «بيانو » ضخم أسود اللون ، وفي جانب من الحجرة مكتب زوجها «جيروم كورفوازييه» زاخرا بالاوراق والكتب والاضابير،

فلنغادر الحجرة الى الحديقة العتيقية ، حيث جنح قرص الشمس الارجوانى الى الغيب ، وقد اجتمع ضيوف ربة الدار في حلقة كبيرة تحت أشجار الخوخ ، وراحوا يلهون ويرقصون كالاطفال ، احتفالا ببشائر الربيع ٠٠ حتى نلل التعب من شيخ كان دخيلا على تلك المجموعة من الشباب هو « دنى بايو » ، فلهت وتلاحقت أنفاسه ، بحيث اضطرت ربة الدار الى أن تقوده من يده الى مقعد مريح فى الصالون ٠٠ والتف سائر الجماعية يده الى مقعد مريح فى الصالون ٠٠ والتف سائر الجماعية حولهما يتذاكرون معا متاعب الحياة التى قفزت بهم جميعا فى الخمسة الاشهر الاخيرة سنوات ا٠٠ حتى جعلت من أنضرهم شبابا كهلا محطم النفس ، تداعبه مخالب الشيخوخة الباكرة ١٠٠

تذاكروا كيف كان خسب الوقود ينقصهم فى ذلك البرد القادس ، فيضطرهم الى البقاء بغير نار للتدفئة أسابيع متعاقبة ، وكيف كان الخبز أشبه بقرص القمر المكتمل ، لا تكتحل به العين الا لماما ، فيما ندر ! • • وكيف كان بعضهم ينفقون سواد الليل كله وقوفا على قنطرة فى خارج باريس ، انتظارا لتوزيع بعض حفنات من نشارة الخشب ، المخلوطة بشىء من الدقيق !

وهنا تساءلت ربة الدار « صوفى كورفوازييه » : ـ بربكم أيهما أعتى وأشد وطأة :البرد أو الجوع ؟ فاذا الحاضرات من النساء يصرخن فى صوت واحد : ـ البود ! البود ! البود ! واذا فريق الرجال يصبيح على العكس:

\_ الجوع! الجوع! قاتل الله الجوع ١٠٠

فتصيح بهم النسآء مداعبات:

هكذا أنتم دائما : عبيد بطون !

لكن صوفى تحسم هذا الخلاف الطريف الذى أثارته ، قائلة : « على رسلكم ! لا تختصموا ! فقد بلونا الامرين معا ٠٠ وقد انتهى ذلك الشتاء النكد الآن ، فلننسه اذا كان الى تناسيه سبيل ، ولنستقبل شعاع الشمس فى هذا الربيع بنفس راضية قريرة بما نحظى به من متاع الحياة ٠٠ »

فيقول الشيخ « دنى بايو »: « ما أكرمك أيتها الصديقة الكريمة حين دعوتنا لاحياء أول أيام هذا الربيع المشرق في بستانك ، حين تفتحت فيه أكمام الزهر الباكر الجميل • فانها لبشرى أي بشرى بعد ذلك الشتاء القاسي الطويل • • »

صوفى: وهل كان فى وسعى أن أحتفظ بنشوة هذه الازهار لنفسى ، أخصها بها من دونكم ؟ انا لفى زمن ندرت فيه المباهج فما أحرى رفقة الصفاء أن تتقاسم ما يسنح به الدهر من متاع قليل ٠٠٠

وحينئذ تنفجر « كلوريس » ، وهى فتاة فى السابعة عشرة فقدت خطيبها فى الحرب ذلك الشتاء : « رباه ! لقد افتقدنا السرور والضحك منذ زمن طويل ٠٠ ( باكية ) ولكن هل يجوز لنا أن نضحك بعد الذى منينا به من فقد الاعزاء ؟ لقد فقدت خطيبي ٠٠٠

فتجيبها لودويسكا ، الارملة الشابة التى فقدت زوجها منذ خمسة أشهر : « وأنا فقدت زوجى ٠٠٠ »

ويقول الشبيخ بايو: « وأنا فقدت ولدى ٠٠٠ لقد فقدنا جميعا من نحب ، ولكن الحياة أقوى من كل هذا ١٠٠ »

٠٠ أجل ، الحياة أقوى من كل هـــذا ، وأقوى من الموت

نفسه ١٠٠ فهذه هي المجموعة الشابة تستجيب لدعوة صوفي حين تدعوهم الى الاستمتاع بجمال الحديقة ، والى اغراق الاحزّانُ في كاس من خُمر الطبيعة ذات السحر والعطر "٠٠؛

• ولكن ، واها لساعات الصفاء ! ما أقصرها ! فأن رقص المستبشرين بالربيع لا يستمر هنيهة حتى ترتفع في الشارع ضجه وقرع طبول ! انها مظاهرة كبرى من مظاهرات الثورة التي تقوم عند كُل سأ جديد من أنباء الخارج أو الداخل . ولا يلبث أن يمر بائع الصحف مناديا على بضّاعته : « ملحق ! آخر الانباء ! موقعة خطيرة مع الاعداء ٠٠ » فيتوقف الرقص والغناء، وتتطلع الاعين الى الصحيفة التي لا زال حبرها طرياً: لقيد عادت قوات ملوك أوربا المتحالفين الى التجمع ، ولا بد للجمهورية الشابة من رد العدوان بالقوة ، والاستعداد لتلك المعركة بحشد الجهود وتجنيد الجنود ٠٠!

ها هو شبح الموت يرفرف من جديد ، ليتخطف أرواحا أخرى شابة ! وهذي هي الارملة « لودويسكا » ـ التي جعلت تبسط شباكها حول الضابط الشاب «هوراس» لتملأ به فراغ فراشها البارد الذي خلفه زوجها منذ خمسة شهور ! - هذه هي تتشبث بعنق ذلك الضابط ، فيقول لها :

- \_ انه نداء الواجب ٠٠
- \_ بل قل نداء الدمار والهلاك!
  - ـ انه داعي الوطن ٠٠
- \_ بل قل داعي الجبابرة الطغاة أعضاء اللجنة الوطنيـــــة العليا ، أولئك الضّواري ! لا تذهب ! لا تتركني ٠٠٠

  - \_ ٪ مناص ؟ كيف ؟ أترحل الآن ٠٠٠
- \_ كلا ! ولكني أتوقع إن استدعي بعد شهر أو نحو ذلك • \_ شهر ؟ اذن وافرحتاه ! ان سعادة شهر ومتعة اربعة اسابيع

تعدل عندى الخلد الابدى! فلنستمتع بهذا الشهر، ولئن خسرنا الغد، فحسبنا أن اليوم لنا ٠٠٠ الليلة اذن أيها الحبيب!

وكانت أذن الفتاة «كلوريس » التى فقدت حبيبها تنصت لهذا الحوار ، فرمقت الارملة بنظرة حقد شديد ، وانفلتت من الحجرة غاضبة ، فلحق بها الشيخ بايو والضائها، وخلت الحجرة الا من صوفى والارملة، التى قالت:

- \_ ماذا ساءها منى ؟
- \_ أنت تعلمين ماذا ساءها منك ٠٠٠

انها تحسدنی! ولکنی فخورة بسعادتی وأنانیتی، فخورة مما أثیر من حسد، فالحسد یزید من متعة اللذة و هل لا یحق لی أن أستمتع بعد الذی عانیت من شقاوة و ترمل و آه یا زوجی العزیز، کم شق علی نفسی فقدانك!

- \_ ومتى مات ؟
- منذ ستة شهور ، لا بل خمسة ٠٠ وكم بكيت « مكتور » يومند ، حتى لقد حسبتنى لن أحيا بعده ، وان كل شيء قد التهى ٠٠ ولكن هيهات! فها هى الحياة تبدأ من جديد ، وها هى شجرتي تورق مع بشائر الربيع ٠٠ ولكن عزائى اننى أشعر أن مكتور يشهداركنى فى قبره لذتى واستمتاعى بهواى الجديد ومناعمه! كلا! أرجوك يا صوفى! لا تبتسمى هكذا! لا تهزئى بى ، فانى أعلم علم اليقين ان الموتى لا يحسون ، ولكنى أعلل نفسى بالاوهام وأخدعها بالاباطيل! انه لا يحس ان خيرا وان شرا ، فهل على مثلى بأس موهى تحس الخير والشر ، واللذة والحرمان من أن تمتع نفسها وتدفع عنها الالم ؟ هل فى ذلك غضاضة ؟ وما دام يحبنى ، فلهاذا ينغص على لذتى فى هواى ؟ أست شابة ؟ وهل ذنبى انه مات ؟ ٠٠ ولكنى حية ، فلهاذا ألزم الست شابة ؟ وهل ذنبى انه مات ؟ ٠٠ ولكنى حية ، فلهاذا ألزم الست شابة ؟ وهل ذنبى انه مات ؟ ٠٠ ولكنى حية ، فلهاذا ألزم الست شابة ؟ وهل ذنبى انه مات ؟ ٠٠ ولكنى حية ، فلهاذا ألزم السب العيش ! ما أمتع الحياة !
- \_ هناك يا أختاه حياة وحياة ٠٠ والحياة عندك هي الحب !

- ولا حياة بغير حب! أراك تبتسمين مرة أخرى يا صوفى، أيتها الحكيمة الرزينة التي لا تخضع لما نخضع له نحن الفانيات من ضعف بسرى! لقد عرفت كيف تعيشين بمنأى عن أعاصير الهوى الجامع والعواطف الهوجاء ، لائذة بحب شبه « أبوى ، في كنف رجل يضارعك حكمة ورزانة وسكينة نفس ، تعلقت به منذ نعومة أظفارك تعلق اعجاب يقارب التقديس ٠٠ فحياتك سماء صافية الاديم لا غيم فيها ١٠!

- ولكن لا اخالك تستبدلينها بغيوم سمائك المتلبدة الاديم؟!

- أتعنين حبى لهوارس ؟ كلا ! انى راضية بها قسم لى من عيش ! انى أعجب بك يا صوفى ، وأتهنى أن أحيا حياتك ، ولكن ذلك مستحيل الا عليك ٠٠٠ فأنت نعم الصديق ، ونعم الخدين ، بل نعم الوحى الملهم والباعث المحرك لذلك الرجيل العظيم ، الذى كان صفى فولتير فيما مضى ، وهو اليوم صفى « كارنو » ٠٠٠

♦ وفى هذه اللحظة يدخل الشمميخ بايو ، وكلوريس ، وهوراس ، ومعهم « ملحق » جديد لصحيفة ، يمدونه الى صوفى، فتعرض عنه ضيقة الصدر بهذه الملاحق التي لا تحمل الا أنباء الكوارث والفظممائع ، فتتناوله الارملة الطروب لودويسكا وتصفحه :

- ـ وی ! ما هذا ! انه فظیع ۰۰۰
  - \_ ماذا ؟
- ـ بيت**يو**ن ، بيزو ، وفاليه ٠٠٠
  - \_ فاليه !٠٠٠

وتنهض صوفى من مقعدها ، وقد خرجت من شفتيها حروف ذلك الآسيم أشبه ما تكون بالصرخة ؛ ولكن لا ينتبه لتغير حالها أحد من التعاضرين ، لانهم مشغولون بالنظر في الصحيفة من حول لودويستكل ٠٠٠ وهذه كلوريس تقرأ : « بالقرب من بوردو،

عس على جثث تلائتهم وقد التهمتها الذئاب ١٠٠ ،

ومرة أخرى لا يلتفت أحد الى صوفى التى ترتمى على مقعدها دون كلام أو حراك، وتغطى وجهها بيديها ٥٠٠ فى حين يستأنف هوراس قراءة بقية الخبر: « لقد كانوا طريدى القانون منه شهور، بعد أن أهدرت اللجنة العليا دمهم، وأخيرا عثروا عليهم فى مغارة مهجورة، وقد بقرت بطن « بتيون » وخرجت منها أحشاؤه إ٠٠٠»

- بتيون؟ ملك باريس غير المتوج، وعمدتها، ودئيس الجمعية الاهلية المدلل!؟

ب « أما الآخر فقد وجد وجهه منهوشا ، وقد التهمت الذئاب أنفه، وشفتيه، فظنوه أول الامر بيزو، ولكن الاوراق التي يحملها تقطع بأنه ( فاليه ) ٠٠٠ ،

\_ يا للمسكين!

- لا تجزعوا ، فقد رحمتهم تلك الذئاب من حد المقصلة الذي أودى في الاسبوع الماضى بصلحاتهم الحميمين و باربارو و و جوديه و ! يا للثورة الرعناء ! لقد خدعت جميع الناس ، وغررت بهم ٠٠٠ لقد ظنوا حين ثاروا انهم أقويا ، ولكن ثورتهم كشفت عن ضعفهم ، وتخبطهم ، واسفافهم الوضيع !

كانت هذه كلمأت الشيخ « دنى بايو » الذى فقد وحيده فى هذه الثورة • وقد تلقاها الجميع فى صمت عميق •

وأخيرا ٠٠٠ كشفت صوفي عن وجهها الذي كانت تغطيه يداها ، وجلست جامدة الطرف تحدق أمامها ، منطوية على انفعال كظيم ، وعلى شفتيها ابتسامة باردة كالثلج !

كُلُورِيسَ : يَا لَفَالِيهُ المُسكِينُ ! انه لَم يَجَاوِرُ الثلاثين ! لودويسكا : لقد رقصت معه في الربيع الفائت • • وكان من أصدقائك يا صوفي • • والحق انه كان راقصا ممتازا ساحرا • • كلوريس : ومنشدا خلابا للشعر الرفيع • • لودويسكا: وما كان أسجعه! انى لاراه الآن على رأس كتيبته، والربح تعبث بشعره، وقد هجم على « التويلري » ٠٠٠

كُلُوريس: ولا تنسى بلاغته، فقدكان الناس يذهبون خصيصاً الى الجمعية الوطنية ليحظوا برؤياه خطيبا فوق منبرها

هوراس: لقد كان عنيفا فى سنخرينه اللاذعة ، فكم ضبحت القاعة بالضحك والصياح كلما لذع خصما له بتهكمه المسموم! ان روبسبير كان ينتفض غيظا من لسانه!

**لودويسكا :** رباه ! لماذا تعرض للاحتراق بنار السياسة ؟٠٠ هوراس : انه الطموح ٠٠٠

لودويسكا: الطموح؟ أليس في الحب كفاية للطامح وغناء؟ • • دنى بايو: الطموح ؟ الحب ؟ ليس هذان شيئا مذكورا • انما على كل امرىء رعاية نفسه ، فحسبه نفسه شغلا وهما ، يرعاها ويحميها وينقذها من العطب • أتضحكون ؟ اضحكوا ماشئتم، فانكم اذا بلغتم سنى رأيتم صدق رأيي • • أجل ان الطموح جميل ، والحب رائع ، ولكنهما زائلان • أما نفس الانسان فهي التي تبقى له بعد ذلك كله • • ولن يجد لشيء وراء رعايتها

كلوريس: وكيف السبيل الى ذلك ؟

والأنقاء عليها قيمة ذات بال ٠٠٠

دنى بايو: السبيل أن لا يكترث المرء لشى، عدا نفسه وبقائها. فلا بد له من الاختبار بين أمرين: اما أن يرى غيره يموت ٠٠! أو يموت هو!

كلوريس: كلا · كلا · لا أريد أن أموت بأى حال · · ·

ثم يتفرق الجمع ضاحكين متنددرين ، حتى يخلو ركن
 الصالون لصوفى ولوديسكا :

لودويسكا: آيتها الصموت! ما أشد هدوءك و نحن نتناقش و نحتد ٠٠

صوفى ( في شرود ) : أجل ، اني هادئة هدوء الاغواد ،

أغوار بحر من الالم ليس له قرار!

**اودویسکا:** صوفی!

صُوفَى: ( تلوذ بالصمت!)

لودويسكا: ماذا تقولين ؟

صوفى: ( ممعنة في ألصمت والشرود! )

لودويسكا: ماذا قلت بربك ؟

صُوفَى : ( لا تجيب ، ولا تتحرك ، فتميل لودويسكا فوقها ، ولا تلبث أن تصيح ) :

لودويسكا: عزيزتي ١٠٠ أتبكين؟

ر فتضع صـــوفى يدها على فهها ، مشيرة الى لودويسكا الصمت ، ثم تبحث عن منديلها لتمسح دموعها ، فتمسح لها لودويسكا دموعها بمنديلها )

لودويسكا: أأحزان وأشجان ، وما يرى الناظر فيك الا صورة السعادة والهناء ؟ لقد ملكت كل شيء : الحب ، والسمعة ، والنفوذ ، والايمان بهذه الثورة التي شارك زوجك في تأجيج لظاها ٠٠٠

صوفى: بل لا شيء من هذا لدى!

لودويسكا: كلا · كلا · لا أصدقك!

رتشير اليها صوفى أن تصمت، لان دنى بايو قد اقترب منهما) دنى بايو: ألم يقترب موعد اياب جيروم من الجمعية الوطنية؟ صوفى ( وقد استعادت صوتها المألوف ): لا يمكن التكهن بموعد انتهاء الجلسة • فكم من مرة لبثت أنتظره طول الليل ، حتى مطلع الفجر • • ( تسمع فى هذه اللحظة دقات موسيقى

عسكرية في الشارع) كلوريس: ما هذا ؟

صوفى : موكب المسوقين الى المفصله · فانه يمر الآن منهنا · ·

• (يسرع الجميع الى الحديقة لرؤية ذلك الموكب، وتبقى

#### صوفى ولودويسكا وحدهما )

لودويسكا: لا أصدق يا صوفى ما قلته منذ قليل ٠٠٠ صوفى: دعى هذا الحديث ٠٠٠

گودویسکا: لا توصدی قلبك دونی · صارحینی: علىغشبت سماء حبكما غاشية ؟

صوفی: حبی ؟ ان احدا لم یحبنی قط! لقد و هبت شبابی ، و آمالی ، و رغبتی فی بذل النفس ، لرجل احترمته ـ ولا زلت احترمه و اعجب به ـ فماذا صنع بكل ذلك ؟ لقد ضحی بی فی سببل عقیدته ۰۰۰

لودويسكا: اليست مي أيضا عقيدتك ؟

صوفى: وماذا يعنينى من عقيدته ( مستدركة ) بل عقيدتهما؟ لقد أحببتها واعتنقتها لانهما آمنا بها ، فأحببتهما فيها • فماذا فعلت بهما وبى ؟

لودويسكا (غير فاهمة ) : هما ؟ من هما ؟

صوفى: انى أكره هذه العقيدة التى تفسد علينا الحياة!
انها تفسد الناس فيقبلون عليها ويغرقون فيها كما تستغرقهم
الرذائل • أما الحياة فبسيطة ، هيئة ، قريبة التناول ، لولا
هذه الاوهام التى نسميها المبادى، • • والتى تفسد علينا مذاق
كل شى، • • لقد أفسدتهما هذه الاوهام فضحيا بى أنا أيضا • •

لودويسكا: ولكن من هما ؟ زوجك ٢٠٠ صوفى: كلا ٢٠٠ لقد سمعت الآن قصة هؤلاء المهدرين عنه

لودويسكا ( وقد ومضت الحقيقة في ذهنهسا فصرخت ) : فاليه ! انه فاليه • • ( تتناول يدى صوفى في يديها ولا تطلقهما بل تلح عليها بصوت خفيض ) : انه فاليه ! خبريني يا صوفى • • أليس هو فاليه ؟

صوفی ( مشیحة بوجهها ) : بالله لا تزیدی جراح قلبی بتردید

لودویسکا ( تطلق یدی صوفی ) : عفوك یا عزیزتی ۰۰ لقد عذبناك منذ قلیل و نحن لا ندری !

صوفى: لقد أحببته وأحبنى • وكان كل حياتى • وكنت كل حياته • أو هكذا ظننت ، فان ذلك لم يكن صحيحا ، لانه تركنى ومضى ليموت تلك الميتة الشنيعة فى سبيل هذه العقيدة المشئومة • ولكن لا جناح عليه ! فاننى أنا أيضا ضحيت به فى سبيل عقيدة أخرى • • ( بحقد ) فى سبيل ما يسمونه الشرف والعفة والوفاء الزوجى !

لودويسكا: صارحينى يا صوفى • ألم تكونا خليلين ؟ صوفى : كلا! وهذا ما يحز اليوم فى نفسى! ولكم توسل الى ، ولكم ألح قلبى على كى أستجيب • • ولكنى أبيت، اعتصمت بما يسمونه الفضيلة ، ذلك الصنم الاعمى الذى ضحيت عسلى مذبحه بكل حياتى ، وكل ما له قيمة فيها • • والآن ، وقد فات الاوان ، ضاع كل شى • • فندمت ولات ساعة مندم ا

♦ وعلى حين غرة يفتح الباب المفضى الى السلم • • ويدخل منه شاب غريب ، هزيل ، في ملابس اليعاقبة ، ملطخ الثياب بالاوحال ، أشعث الشعر ، مهلهل الثوب ، زرى الهيأة ، وحشى النظرات ، وكأنه فريسة تتعقبها كلاب الصيد!

وما أن دخل حتى أغلق الباب ووقف وظهره اليه ولم تره صوفى أو لودويسكا لان ظهرهما كان الى جهة الباب ، ولكن رآه الثلاثة الآخرون بيد أن المباغتة سمرتهم في مكانهم والجمت السنتهم ، فساد الصمت لحظة ، عميقسا كالموت ! ولفت ذلك الصمت المفاجىء نظر صوفى ولودويسكا ، فاتجهتا مستطلعتين الى بقية المجموعة ، وهنا فقط طالعت صوفى في مرآة المدفأة الكبرى صورة « الغريب » الواقف بالباب ! فنهضت وقد ندت عنها صرخة ، ضاعت في الضجة العامة التي صدرت عن :

دنى وهوراس وكلوريس (في صوت واحد): قاليه!!



فاتجه « فاليه » الى ثلاثتهــم وصسافحهم بحرارة ، وبصوت أحش، ثم تلفت يبحث عنذلك الوجه الذي لم يره بعــد ٠٠٠ فلما رآها ، تلاشى الجميع من أمام ناظريه!

وكانت صوفي واقفة الىجوار البيانو الكبير ، شَاحِبة الوَّجَّة ، وقد اتسعت حدقتاها دهشُّه ، وخوفا، وفرحا٠٠ فاتجهنحوها فاتحًا ذراعية ، فألقت بنفسها في أحضانه !

> **فاليه** : صوفي ! صوفى: أنت حى !؟

فيلقى بنفسه عند قدميها ويحتضن ساقيها ، ويقبل ركبتيها من تُحتُ ثُوبِها ٠٠ فقدميُّها ٠٠ ثم يركع ويقلب وجهه وعينيه وجبهته متمسحا بحسم حبيبته ، وهي لا تتمنع ، بل تداعب شعره بأناملها وتتحسس وجه الحبيب العائد !!

صوفى : قم أيها العزيز ٠٠ انك خائر ، فاجلس في هـــذا المقعد • هنا • •

ويجلسان متجاورين ، بينما يتسلل الاربعة الآخرون خادجين ٠٠ حتى اذا تنبهت لذهابهم وأظهرت دهشتها ، قال لها فاليه : ــ ألا تعلمين انني شخص خطر على كل من يراني ؟ ان دمي

مهدر ، فمن رآنی ولم یقتلنی أو یبلغ السلطات عن أمری کان من الهالکین ۱۰۰ لقد مضت علی خمسة أشهر أطرق مع رفیقی کل باب فلا یفتح لنا • وکم من لیلة باردة ـ تفتحت فیها میازیب السماء وأنهم المطر كأفواه القرب ! - لجأنا فيها الى باب صديق كريم . لى عليه أياد كنيرة بيضاء ، طالبين منه المأوى لساعة واحدة ، ولقمة خبز جافة ، وكوب ماء ٠٠ فلم يفتح لنا ، بل هددنا بالقتل اذا لم ننصرف ٠٠ أو يقتل نفسه !٠٠ ترى ، ألا تطردينني أنت أيضا ؟

ـ يا للعزيز المسكين! اشرب هذا القدح من القهوة ، فمسا أشد اعداءك ٠٠٠٠

وتنقضى لحظات ، يسرب فيها ويقضم الخبز ، وهى نرعاه كالام الحنون ٠٠ حتى اذا أكل وشرب تناول يدها فقبلها ٠٠ وهى مستسلمة باسمة فى حزن وحنان ٠٠ نم تضع يدها على رأسه وتسأله ٠

\_ ولكن كيف استطعت الوصول الى هنا؟

ـ تعالى أولا واجلسى أمامى حتى أراك عن قرب ٠٠ رباه انها هى ٠٠ هى حقا٠٠ وليست ذلك الخيال الذى طالما تراى لى طيلة هذه الشهور ٠٠٠ هذه يدها حقا فى يدى ٠٠٠

صوفى : خبرنى الآن كيف نجوت ؟

فاليه: لقد قاومنا الجوع والبرد وخطرالقتل، وسَققنا طريقنا المحفوف بالاخطار حتى أشرفنا على الحدود المؤدية الى بر الامان ، وهناك تخففت من كل ما ينقلنى من الزاد واللباس ، وقلت لرفيقى : اذهبا أنتم الى الحرية والسلام • أما أنا فعسائد الى باريس ! • • لقد اتهمانى بالجنون ، ولكنى لم أكن أرى لى مناصا من ذلك ، لان غايتى لم تكن هى الحياة ، بل أن أراك !

صوفى: أنا ؟

فاليه: أنت! أنت حبى ١٠ أنت كل حياتى! وقد علمت ذلك علم اليقين ، فلا موضع للتمويه بيننا \_ ذلك التمويه الاجتماعى! فليس هنا الآن الا نحن: أنت وأنا ١٠ لقد سرت الآن في طرقات باريس لا أرى شيئا مما يحدق بي من الخطر ، لان خيالك كان يتراى لي كعمود من النور يجذبني نحوه على الدوام! لقد كنت

كوكب السبح في ليل مسراى • وكنت موقنا أن الموت ينتظرني في باريس ، وأن النجاة انما هي في عبورى الحدود • ولكني لم أشعر مع ذلك بغير أمنية واحدة : أن أراك ثم أنتهى الم الابعد ! • وقد حماني ايماني بك من الاخطار ، وأعمى عني الابصار • كنت أحس أن أنفاس الموت تتعقبني ، ورائحته الرطبة تهب على من مواطئ قدمي ! • • وأحسست أن العاشق النبيل يجدر به أن يجنب حبيبته ذلك البلاء ، لا أن يدنيه منها • • ولكن حبى اياك كان أقوى من خوفي على حياتي ، ومن خوفي على حياتك • • فاستوى عندى فقدى وفقدانك ، في سبيل أن أراك ! حياتك • • فاستوى عندى فقدى وفقدانك ، في سبيل أن أراك !

فاليه : لم أنكر في مذا من قبل ! ( تنهض وتسند ظهرها الى البيانو ، ريتما تسيطر على انفعالها الثائر ، ثم تقول ) :

"صوفى : يَا صديقى العزيز ٠٠ كم أشكرك !

فاليه ( غاضبا ) : تشكرينني ؟ ما بي الى شكرك حاجة !

صوفى: انى أرتعد خوفا عليك في هذا البلد ، في هذا البيت المطروق ٠٠٠

فَاليه: لا يهمني الآن ماذا يكون من أمرى ٠٠

صوفى: ولكنه يهمنى أنا ! يُعِب أنَّ تهرَّبُ وتجتاز الحدود ، وتعيش لوطنك وايمانك

فاليه: ما بى حاجة الى هذين ، فحاجتى كلها اليك أنت ! ٠٠٠ ولا قدرة لانسان على الهرب بغير ايمان يربطه بالحياة ٠٠٠ وقد كنت أنت هذا الايمان وأنا قادم الى هنا ٠ فماذا سيكون دافعى وسندى وعتادى وأنا أبتعد عنك بكل خطوة أخطوها ؟

صوفى : يكون دافعك أنا ! حبى لك ! وشعورك بأننى لن أقوى على الحياة إذا لم تكن أنت على قيد الحياة !

فاليه (منتشيا): أنت تحبينني آذن ! أنت تحبينني !

صوفى ( مستكركة ) : أنت تعلم ٠٠٠ فلماذا حملتني على البوح به !؟

فاليه: بل قوليه · أعيديه على سمعى ·

صوفى: أحبـــك!

( يتعانقان في حرارة وهيام )

فاليه: شفتيك ! هات شفتيك ! فمسا اظماني الى وردهما المستطاب ٠٠٠ كلا ! لا تبتعدى عنى ٠٠ ولا تنفرى من قذارة نيابى وسوء حالى ٠٠٠

صوفى : اننى أحبك ، وأحب سوه حالك ١٠٠ بل أحب راب يديك وأوحال نعليك ! ( وتنحنى فتقبل ثيابه الوحلة ويديه القدرتين ) !!

فاليه: آه ! ألا ما أجمل الحياة ! الآن طاب لى العيش واشتهته نفسى ! اسمعى ! هيئى لى جواز سفر مزور ، وثيابا أتنكر فيها ، وعندئذ أستطيع أن أركب العربة العامة الى « دول » • ومن هناك أسير على قدمى الى الحدود • • وانتظر أسبوعا في مخبأ أدبره لنفسى، ريثما تغادرين باريس بعد سبعة أيام للحاق بى هناك • • ثم نجتاز الحدود معا الى الحرية ، والحياة ، والسعادة • • !

صوفي: أنا ؟

فاليه: الست تجبينني ؟ الست ل ٩

صوفى: لا أستطيع

**فاليه :** وماذا يمنعك <sup>؟</sup>

**صوفی :** واجبی ۰۰

فاليه: الواجب! يا لها من كلمه! اتها سلاح النعاق، وتعله من ينكل بأعدائه ومنافسيه، ومبرر الهمجية والقسوة والعذاب من انها اكذوبة ووهم! انها قناع زائف للقبح والشر منه أما الحقيقة السافرة فهي أنا وأنت!

صوفى: وزوجى ؟٠٠ ذلك الشيخ الذي يحبني ويثق بي ؟٠٠ أننى أحرم اذا هجرته ١٠٠

فاليه: بل أجرمت حين تزوجته! لقد أعطيته فوق الكفاية ، ولقد أجرم حين قبل منك شبابك أيتها الغريرة ٠٠ فلا تحمل همه ، لانه سيتعزى عنك بعلمه ، ومجده ، وكبريائه ، وصداقته للطغاة! فلست في حياته الا ثمرة من ثمرات ، ثمرة لم يعد يستطيع قطفها الآن!

صوفى: لو نكثت عهدى له لاحتقرت نفسي ٠٠٠

فاليه : ليكن • فما قيمة الاحتقار في موقف كهذا ؟ لقد تحطم من حولنا كل ما تمثله الحياة الاجتماعية من ضمانات وحماية ، ولم يبق لنا الا حبنا • انه ككوكب الصبح في ليلنا الحالك السواد • • • فهل تقفلين دونه عينيك ؟

صوفى: ما أشوقنى الى النور! فاليه: قولى! هل تتبعيننى؟

♦ فتدير نحوه وجهها وقد أشرق بالحب والهيام ، وتفتح فمها لتجيبه بالايجاب • • لكنها تسمع صوتا ، فتدفعه الى داخل حجرة النوم وتفلق عليه الباب • • !

ويدخل جيروم من الباب ، فلا يرى صوفى لاول وهلة لانها واقفة عند باب المخدع ، فيتجه الى مكتبه فى يسار القاعة ، عارى الرأس ، وقد تشعث شعره الاشيب ، واضطربت عقدة رباط عنقه ٠٠ ودلت هيأته العامة على الاضطراب والحيرة ٠٠ ثم يرتمى فوق مقعد أمام المكتب ، ويضع رأسه بين كفيه ، ويغطى عينيه بيديه ٠٠٠

**صوفی :** جیروم ۰۰۰

صوفى : ماذا بك ؟ ( وتضع يدها على عاتقه فيرفع اليها وجهه ٠٠ ثم يطرق ثانية ! )

صوفى : ماذا أصابك حتى تزعزعت قواك على هذا النحو ؟ من أين أتيت ؟

جيروم: من الجمعية الوطنية ٠٠

صوفى: هل انتهت الجلسة ؟٠

جيروم : كلا · ولكنى لم أطق الانتظار حنى نهايتها ! صوفى : وماذا حدث فيها حتى جزعت الى هذا الحد · انك

نعرف طبائع هؤلاء الناس ٠٠٠

جيروم: انهم لم يعودوا بشرا ١٠٠ انهم قطيع من السائمة المخلاط الاكباد • قطيع من الكلاب المسعورة المنعطشة الى الدماء انهم ذئاب وضباع وبنات آوى تصول وتزأر وسط قاعة المجلس الخاوية التى ذهب أكثر أعضائها ضحية هؤلاء الوحوش • • ومن بقى منهم زحفوا على بطونهم فى مذلة لبلتمسوا من جزاريهسم هبة الحياة !

صوفى: خفف عنك ولاتنورن أعصابك خبرنى ماذا حدث · جيروم: لقد صعد « سان جوست » المنبر ، واشرأب عنقه ونفرت عروقه ، فتحاشت العيون نظراته ، وكل واحد يتساءل واجفا على من تراه سينقض هذه المرة · · · رباه !

صوفى: وبعد ؟ ماذا فعل ؟ ماذا قال ؟ هل أهدر دما جديدا ؟

جيروم: من ؟ لقد أتوا على جميع أعدائهم من أهل اليسار وأهل اليمين على السواء · فماذا بقى لهم ؟ بقى لهم أنفسهم · فبدأوا يتعاوون ويتناهشون · · · وفي الساعة السادسة من صباح اليوم ألقوا القبض على · ·

صوفي : على من ؟

جيروم : على دانتون !

صوفى: دانتون ؟!

جيرُوم : لم نكن صديقين في يوم من الايام ، فلم أكن أحب هذا الرجل العنيف الذي يرغى ويزبد كأنه طوفان من الوحل ! كنت أتقزز منه • ولكن من ذا الذي ينكر عليه مجده الثورى ، وعظمته الخطابية ، التي جعلت منه بحق روح الثورة المتجسد ؟!

لقد بهت الجميع حين وصل الخبر الى الجمعية الوطنيه ، لانه كان في نظرهم من مقدسات الثورة والشعب • وكم له من أفضال على أعضًاء الجمعية في أوقات الضيق! \* \* ولكنهم الكتفوا بالهمس والسكوت ، فسكت كسكوتهم ٠٠ بيد أن أحد تابعيه تشبع ووقف خطيبا يطالب باطلاق سراحه، واستجاب له بعض الاعضاء فتجاسروا عَلَى التصَّفيق ، وبدا أن الجمعية لن توافق على اعدام بطلها الكبير اذا استمر الخطيب في كلامه بضع دقائق ١٠٠١ وفجأة دخل القاعة « روبسبير »، فسادها صمت كصمت القبور، وقعت وسنطه كلمات الخطيب الجسور كوقوع الحجر في هاوية لا قرار لها ! • • فتلعثم ، وأضطرب ، ثم غادر المنبر ، فصعده روبسبيير من الجانب الآخر • ولَّمَ يعر خُطبة ذلك النائب أدنى التفات ، بل اكتفى بقراءة قرار القاء القبض على دانتون بصوت رزين • • ثم تكلم كلاما غامضا عن دمؤامرة خطيرة عضد الجمهورية وهنأ المجلس بالخلاص من عضو فاسد خائن لقضية الوطن أ٠٠٠ وصفق المجلس بالاجماع مؤيدا القرار ٠٠ واذا بروبسبيير لا يقنع الا بالاقتراع مناداة بالاسم ٠٠٠

صوفى: وهل اقترعت ؟

جيروم: لقد اقترعوا جميعا ناشطين متسابقين - حتى ذلك الخطيب الذى حاول انقاذ أستاذه ، باعه بصوت عال متبرئا من ذنبه الذى أكد انه لم يكن يعرفه من قبل ا

صوفى: وأنت ؟ ماذا فعلت ؟

جيروم: حين نودي اسمى نهضت من مكانى ، وغسادرت القاعة! فلما صرت فى الشارع أصابنى دوار، وترنحت، حتى كدت أقع ، لولا أن رآنى عابر سبيل فصحبنى الى مقهى شربت فيه كأسا ردت الى بعض قوتى ٠٠٠ وهانذا قد عدت ٠٠٠ وكم أود الآن لو رقدت على الارض ، وغصت فى بطنها ، فلم أقم بعسد ذلك أبدا ا٠٠٠ فقد سئمت نفسى الناس ، ومجهم قلبى ٠٠٠ لقد

تحطم حلمى وايماني بالحرية ، فما خلق الانسان الا للعبودية والخسة والاسفاف الحيواني الذميم ٠٠ لقد أضعت في الأوهام

صوفى : جيروم ! لا تبتئس يا زوجى العزيز واعلم أن ما تعانيه أنَّما أعانيه معك • كلا • لست وحدال أبها العزيز، قلا تحزن ، ولا تفقد ایمانك ، بل ایماننا معا ! وانما اصبر وثق أن العاقبة لنا ٠٠

جيروم: ما أحلى ما تقولين ، وما أحسن وقعه على جراح نفسى الكليمة • • لقد رددت على ايماني بالحياة يا زوجتي • ما أسعدني ىحىك!

( يظهر فاليه على عتبة الباب فلا يبصرانه ، وينظر الى تناجيهما الرقيقُ مُغْيظًا عُيرانًا ، حتى أَذًا التَّفْتَا نُحوه اخْتَغيَّ دَاخُل الْغُرِفَةُ بسرعة قبل أن يرياه)

صوفى : انك عظيم وشجاع ، وستثمر جهودك يوما ما لتحرير والتظر

جيروم: انني أشعر منذ شهرين انني مراقب • بل ان من بین اصدقائنا عَیون تترصــد حرکاتی واقوالی ۰۰ فکونی علی حذر ، ولا سيما من الشيخ د دني بايو ، ٠٠٠

صوفى: يَا الهي ! دني بايو ؟

جِيرَوم : أنه ينقل كل حرف وكل حركة ! صوفى : مستحيل • وما الدافع له على هذا ؟

جيروم : يشترى بذلك سلامته ٠٠ ثم ان الخسة تغدو في عهود الانحلال وباء يصيب الرجال بغير سبب ، وبلا ثمن • صوفى: لقد كان منا اليرم ٠٠٠ ( يَبِدُو عليها الجزع الشديد)

**جيرُومَ :** وماذا تخشين مَنْ ذلك ؟

صوفى: لقد رآه داخلاً ٠٠٠

جيروم : رآه ؟ دأي من ؟

صوفى : رأى الذى أهدروا دمه يدخل طالبا المأوى والملاذ ٠٠٠ رأى فاليه !

جيروم: فاليه هنا ؟ فاليه حي ؟ لا أظنك رددته خائب\_\_ا وأوصدت دونه بابنا ٠٠

صوفى: بل هُذَا هو ٠٠٠

﴿ يَدُخُلُ فَالِيهِ ، وتنسحب صوفى لتترك للرجلين المجال ٠٠ فيتقدم جيروم نحو ضيفه مفتوح النراعين مرحبا في حماسة ، بيد أن فاليه يظل جامدا في مكانه لا يتحرك ٠٠ وحين يهم جيروم بتقبيله ، يشيح بوجهه ويبتعد عنه !!

فاليه : لقد أبينا أن نهادن الخيانة والجريمة · ولكنى أدى غيرى يهادنهما محافظة على حياته !

جيروم ( هستاء ) : ذلك ان شيئا أغلى من حياتنا يرتبط بها · هناك عملنا وقضيتنا و ثورتنا الفتية · ولا بد من أن نضحى فى سبيلها بعواطفنا · · ·

**قاليه :** ما أهون التضحية بالعواطف على من لا عواطف لهم ! فان هم الاكتلة من المنافع ٠٠٠

جيرُوم: ما لنا ولهؤلاء ! انما نتحدث عمن يعيشون لمبادئهم وأفكارهم ٠٠٠

فاليه : هناك من يموتون في سبيل المبادى، ، كما ان هناك من يعيشون منها وعليها ٠٠٠

جیروم: ماذا ترید آن تقول یا فالیه ؟ کأنی بك تعرض بی و تهاجمنی ۰۰۰

**فاليه :** أجـــل !

جيروم: ألا تستطيع في هذه الساعة التي يهم بك فيها كل انسان في باريس ، أن تعرف مبلغ ما أكنه لك من حب واخلاص حين أفتح لك ذراعي وبيتي ؟٠٠٠

فاليه: انى أكره المهادنين للشر ، والمحاذرين ، والجبناء · · ! جيروم: أنا لا يوجه الى هذا الكلام · ·

فاليه: بل اليك أوجهه ٠٠٠

جيرُوم : ولكن اذا كنت تكرهني الى هذا الحد ، فلماذا لجأت الى بيتى ؟

( لكن فاليه لا يجيبه ، بل ينقل نظراته الى الباب الذي يفتح وتدخل منه صوفى ، فترتسم على ملامحه رقة وهيام ٠٠٠ ويلاحظ جيروم ذلك ٠٠٠ ولكن صوفى تصيح في لهفة وجزع ) :

**صوفی :** لقد حضروا یا جیروم ۰۰ لقد هلك !

جيروم (شاردا مذهولا مما لاحظه): من هم الذين حضروا ؟ صوفى: الشارع محاصر، والجنود يفتشون المنازل واحدا واحدا ٠٠٠ هيا انج بنفسك يا فاليه ٠

جيروم: الهرب مستحيل ، فالشارع محاصر ٠٠ ولكن في وسعنا أن نخبته ٠٠

صوفى: أرجوك · يجب أن ينجو · · فلو وجدوه هنا لهلك· · جيروم: وهلكت أنت أيضا · · ·

صوفی: حیاتی لا تهمنی اذا نجت حیاته ۰۰ یجب أن یعیش · لا أریده أن یموت بأی ثمن !

فاليه: الآن لا يهمني الموت ٠٠٠ فسوف نعيش معا ، أو نمون معسا!

صوفى: بل نعيش! غالا ما دادا

**فاليه :** اذن سنعيش !

لقد نسيا الخطر ، ونسيا جيروم في غمرة حماستهما

وفرحهما بحبهما الفتى • • وقد تشابكت يداهما، ونظراتهما! • • وتمضى لحظة صمت ثم يثكلم جيروم بفتور :

جيروم: الوقت تمين وضيق هيا ياصوفي خبثيه في الفجوة السرية وراء الفراش ، تلك الفجوة التي أحفظ فيهسا أوراقي السرية ، فانها تتسع لشخص يتمدد فيها ٠٠ هيا ٠٠٠ ولكن خذى له هذا القرص السام ٠٠ حتى اذا كشف الامر ، ولم يبق من الموت مفر ٠٠!؟ وخذى أنت أيضا يا صوفى هذا القرص ٠٠٠ خذيه ، فقد احتفظت لنفسى بنصيبى ٠٠٠ أسرعا ٠٠!

جيروم ( وحيدا ): انهما متحابان! وهذا أعز الاصحدة الا يتردد في قتلي لو استطاع ليختلس منى زوجتى! وهذه أكرم الزوجات وأوفاهن وقد تكشف نقاب الرياء عن تواطئها واياه! ولا شك أن قلبها ينطوى على تمنى الموت لى ، أنا الحائل دون سعادتهما في هواهما الجامع • • وما بي من رغبة في أن احتفظ قسرا بامرأة لا تحبني ولا تطلب قربي • بل ما بي من رغبة في أن احتفظ بحياة عذا مبلغ حظى منها ، فهي حياة لا تستحق حتى الكراهية والحفيظة • بل لا تستحق الاحتقار! لقد كان يمسكني بالحياة خيط واحد ، وقد انقطع الآن هذا الخيط • فليكن الآن ما يكون • • فاني أترك هذه الحياة البشرية غير ناقم ، ولا آسف على فراقها • •! ( يتناول أوراقا من مكتبه فينثرها فوقه بشكل على فراقها باعدامي!

ويطرق الباب، فيفتحه جيروم كورفوازيه لرئيس اللجنة الفرعية وجنوده ويبسدا التفتيش في كل مكان، والرئيس العامي الامي السوقي يتعمد التحرش والنكاية بهذا العالم الفذ، لانه عالم، ولانه فذ! ويتعمد اتلاف اللوحات الفنية والزخارف الثمينة، لأن الفن شيء ارستقراطي بغيض ١٠٠ وأخيرا يعثر على الاوراق، وقد لفت جيروم نظره متعمدا البها بحركة حدر

مفتعلة ، فيهلل فرحا بالنصر ، وبأنه قد ظفر برأس «كورفواذيه» الشهير بهذه الاوراق التي تهاجم لجنة الامن العام وتتهمهسا بالاستبداد ! • • ويهم بأن يقبض على جيروم من فوره ، لولا أن « كارنو » عضو لجنة الامن العام العليا يصل في تلك اللحظة فيئتهر القائمين بالتفتيش • • !

كارنو: ارفعوا أيديكم عن هذا الرجل ١٠٠٠ واحترموا أهل الفضل والاحترام!

الرَّئيس : أمناك امتيازات لاعداء الجمهورية ؟

كارنو: أن الجمهورية يا هذا مدينة لرأس هذا الرجل بما لا تدين به لالف من أمثالك! أن مكتشفاته العلمية هي التي مكنت جيوشها من النصر بعد اليأس القاتل ٠٠٠ أنه أجنحة النسر!

الرئيس: وأنا أكر هالنسور ١٠ لانها تعلو عن الارض . وعن المستوى العام ١٠ ونحن نطلب أن يكون الكل سواسية لليسقط العلية! وسأحتفظ بهذه الوثائق المامغة! (ثم يخرج مع جنوده متلمرا، ويبقى كارنو وصديقه كورفوازيه وحدهما) كارنو: ماذا في هذه الاوراق ؟

جيروم: وثيقة اتهامى ١٠٠ اتهامى للطغاة ، ودليل اتهامهم في بالتمرد على الطغيان ، أى بالخيانة والغدر ١٠٠ فالطغيان الآن كنجوم السماء ، اذا رميناه بحجر ارتد علينا وحطمنا !

كارنو: لقد سبقنى الاوغاد، وكنت أحسب انى ساسبقهم والوقت الآن ضيق واسمع ولقد رتبت امر نجاتك الى الحدود بجوازين مزورين أنت وامرأتك و فروبسبيير لا يستطيع أن ينسى خدماتك للجمهورية وقد أغضى عن موقفك ووافق على تيسير هربك و حتى لا يحتمل أمام التاريخ وزر دمك وأنت عالم الثورة الاكبرووووية الماكان يود أن يحتفظ برأسك ذخيرة وطنية وكنزا لخدمة الجمهورية ولكن تصرفاتك زادت الامر

حرجا ، حتى لم يبق مناص : أما من تهريبك ، أو اعدامك ! • • الا اذا أعلنت صراحة موافقتك على القرارات الاخيرة للجمعية بالقضاء على المترددين والمعارضين • • • •

جيروم: الموت أحب الى من هذه الموافقة ٠٠٠ فلن أوافق ـ أنا نصير حقوق الأنسان وحرية الفرد الشخصية ـ على عبودية الانسان للدولة !

كارنو: وهل نسيت انه لا حرية للفرد الا بسلطان الدولة وقوتهـا ؟

جيروم: ولا حرية كذلك للفرد اذا ابتلعت الدولة تلك الحرية والتهمتها ! • • • ولا قيمة عندى لمجد الدولة اذا دفعنا في سبيله أثمن ما في الحياة ، وهو فضائل الشرف والمحبة والاخاء! ان الدولة لا تقوم الا من أجل هذه الاشياء وحمايتها ، فكيف نجعلها تفترسها وتتغذى بها وتقف فوق جثتها ؟ لا كانت الدولة اذن اذا أهدرت روح العدالة وحرمتنا احترام أنفسنا وحرية ضمائرنا! واني أسجل هذا الاحتجاج بدمي ، وأدفع ثمنه حياتي • • • ولا أراها حينئذ قد ضاعت سدى • • ولا آسف الا على ما تركته دون تمام من أعمال وأبحاث علمية • فقد كان العلم وحده هو الصديق الوفي الذي لم يخيب أملي وحسن ظني فيه • • • الصديق الوفي الذي لم يخيب أملي وحسن ظني فيه • • • المناه وحده الصديق الوفي الذي لم يخيب أملي وحسن ظني فيه • • • السن ظني فيه • • الصديق الوفي الذي لم يخيب أملي وحسن ظني فيه • • المناه وحده المناه المناه المناه وحده المناه المنا

كارنو: اذن خذ هذين الجوازين ، واعلم اننى حجزت مكانين لكما فى العربة التى تسافر الى ديجون عند منتصف الليل ، لانى كنت واثقا مقدما من رفضك ٠٠ ففى نفسى مثل ما فى نفسك من مرارة وتقزز ، ولكنى لا زلت آمل فى صلاح الاحوال يوما ما ١٠٠ فلترحلا الليلة ٠٠ والا فات الوقت ، فسيحضرون الى هنا عند الفجر للقبض عليكما ٠٠٠ وداعا !

♦ ویخرج ، بینها یظل جیروم دی کورفوازیه جالسا الی
 مکتبه یفکر ، حتی یفتح باب حجرة النوم وتطل منسه صوفی.
 فی حدر :

**صوفی :** هل انصرفوا ۴۰۰

جيروم: نعـــم ٠٠٠ صوفى: ولماذا أتى كارنو ٠٠٠

جيروم: لا وقت لدينا لتجاذب أطراف الحديث ، فالدقائق معدودة ، ويجب أن نقول ما لدينا قبل أن نخرج هذا الرجل الآخر من مكمنه ٠٠ أنت تحبين هذا الرَّجل ٠ لا تتكلمي ٠ أنا أعرف كل شيء ٠ ولست ألومك ٠ فأنا أعرف عفتك وولا ال ٠ وما دمت لم تستطيعي المقاومة ، فلا بد أن أحدا غيرك ما كان ليستطيعها ٠٠٠ وأنا لا أطلب ما لا يستطاع ٠٠٠

**صوفى:** أنا أحبه حقا · فاغفر لى · · ·

جِيرُومَ : اذهبي ، فأنت حرة الله ولست حانقا على أحد ، فليس الذنب ذنبي ، ولا ذنبك ، ولا ذنب أي انسان ٠٠٠ الذنب ذنب الحباة!

صوفى: ولكنك ستتعذب ٠٠

جيروم : في مثل سنى ، لا وقت لى كي أتعذب • فلا تفكري

الا في نفسك وسسعادتك ٠٠ اذا كان الى السعادة الحقة من سبيل ۰۰

تتكيء الزوجة على المدفأة وهي واقفة ، وتنتحب ووجهها بين يديها ٠٠ فينعني الزوج التعس عليها في حنان أبوى ويربت على رأسها حتى تهدأ٠٠ وهو يرمقها باشفاق:

صوفى: لوددت أن أقيم على حبك وعهدك حتى الموت ، وأن



اشتری سعادتك بكتمان ما فی نفسی من عاطفة هوجاء ، بید انها كانت اقوی منی فغلبتنی علی أمری ! لماذا تتغیر القلوب و یختلف اتجاه الهوی ما بین عام وعام ؟ لماذا أحبك بكل ما هو سام نبیل ، وأحبه بكل ما هو عنیف قاهر فی تكوینی ؟ لماذا ؟ . . .

جيروم: لا عليك ! فانى رجل العلم والحياة • وقد عهدت الطبيعة لا تكترث للعواطف ومبادى الاخلاق • فالذنب يا بنيتى ذنب الحياة • اسمعى • سترحلان هذه الليلة معسا ، بهذين الجوازين الرسميين باسمين مستعارين ، حتى تبلغا الحدود • هيا معه ، انقذى حياته ، وهنا ك • • هيا ولا تترددى • •

صوفى: كلا ٠٠ أنت نبيل وكريم ٠٠ ولكنى لا أستطيع فراقك في هذا الظرف ٠٠

جيروم: لقد فارقتنى بقلبك با صوفى ، فلا عليك في الهقية من باس ٠٠!

صوفى: واحر قلباه! واعذاباه! لقد منحتك الحب والوفاء حتى أمس ، فمالى اليوم أتركك بلاحب ولا وفاء ؟ وهل بقيت عندى قدرة على اقامة حياة جديدة ؟ وهل تواتيني الثقة في الحياة بعد هذا الذي عانيته من تقلبها في قلبي ؟

جيروم: على رسلك! وهونى عليك آ فالحياة التى تموت فى كل ليلة ، وتولد وتتجدد فى كل صباح ، قمينة أن تسكب فى قلبك النسيان ، وتجدد فى عودك أوراقا خضرا ، لا يقلقها انها نبتت مكان أوراق أخرى جفت وسقطت وذرتها رياح الخريف! ميا ولا تترددى ، فالوقت ثمين ٠٠ والدقائق معدودات!

صوفى: ولكن كيف حصلت على هذين الجوازين ٠٠٠ جيروم: أعطانيهما كارنو ٠٠٠

صوفي : آه ! لقد أعدمها لنا، لك ولى ١٠٠ أنت اذن في خطر ا؟ جيروم : لا خطر على الاطلاق ٠ هيا ولا تضيعي الوقت ، كي

ىنفدى من تحبيل ٠٠٠

صوفی: کلا! لن أفارقك ، أو نذهب معا ! ٠٠ أنت فى خطر، وأنت زوجى، وصديقى، وأبى، وصفى أيامى، ونجى أحلامى ٠٠ أحمل اسمك ، وأشاركك حلوك ومرك ٠٠

﴿ يظهر فاليه عند عتبة الباب مضطرب الثياب شاحب الوجه: فاليه : هل ذهبوا ؟

جيروم: أجل ، ولكنهم سيعودون عند منتصف الليل . اجلس قليلا فانى أريد أن أتحدث اليك ، لقد أقنعت زوجتى بمغادرة باريس بعض الوقت لاسباب صحية ، ولن أستطيع مرافقتها لكثرة أعمالي هنا ، فهاك جواز سفرى وارحل معها الى بلدها بجوار الحدود ، ومن هناك تستطيع أن تجتاز الحدود الى الحرية والسلام . . .

(يتناول فاليه الجواز ويتأمله مبهوتا معقود اللسان من فرط فرحته ١٠٠ اما صوفى فتتناول جواز سفرها ، وبعد أن تنقل بصرها لحظة بين الرجلين ٠٠ تمزقه وتلقيه في نار المدفأة ١٠٠٠ ثم تتجه نحو فاليه فتقول له بكل هدوء وسكينة نفس:

صوفى: لقد برح الخفاء أيها الصديق و ان زوجى يعرف سرنا ، وقد اعترفت له بالحقيقة ، فكان من الكرم بحيث رد على حريتي كي أذهب معك و ولكني وقد استرددت حريتي منه، قررت البقاء الى جواره بمحض اختيارى و ( وتتجه الى زوجها فتمد اليه يدها!)

فاليه: انك لم تحبيني حباحقا في يوم من الايام! صوفى: بل أحبك، وسأحبسك على الدوام ٠٠ ولكني لن أكون العوية هواي مهما طغي!

فاليه: الحب والكبرياء لا يتلازمان ٠٠٠ أنت عبدة الكبرياء، لا عابدة الحب !

صوفى : وهل كنت تحبني لو كنت مبتذلة منحتك نفسي

رخيصه ؟ هيا أيها الصديق ، أنج بنفسك ولا تفلت فرصـــة العمر ٠٠ أما أنا فقد أحرقت جوازى !

فاليه: اذن سأيقى!

جيروم: انه القبض الليلة ، والمحاكمة غدا ، والاعدام عند الغروب!

فاليه : رباه ! لا أريد أن أموت · كلا · انقذاني · · ·

جيروم: هذا هو الطريق ٠٠

فَالْيَهُ ( يَقْفُ وَلَكُنَّهُ يَتُرُّدُدُ ) : يَمْلُو نِي الْخِزِي مِنْ نَفْسَى ٠٠

صوفى ( تضع على كَتفيه معطفاً ، في حنان الام ) : لا عليك ·

فانى أريد لك أن تعيش ، ويسرنى أن أراك تتعلق بالحياة ! فاليه : أكرهها وأتعلق بها فى وقت معا ! ولكن ماذا حدث لى؟ لفد تحديت الموت كى آتى اليك · وهأنذا أفارقك اشفاقا من الموت ؟ ما أحقرنى · · !

جيروم ( بحنّان وعطف ) : هون عليك ، هذه هي الحياة ، والذنب ذنبها ، ولا ذنب لك إ٠٠

( يَنْحَنَى فاليه فوق أنامل صوفى فيقبلها ، ثم يصافح يد كورفوازيه المدودة اليـه ، ويخرج بعد أن يقول لمنقـديه : « وداعا ! » )

♦ ويبقى الزوجان وحدهما ، هادئين في وجه اللوت ، وفي انتظاره ٠٠

جيروم: ألست نادمة ؟

صوفی: هل قضی علینا حقا ؟

**جيرُوم :** لا مناص ٠٠٠

صُوفَىٰ : اذن فلا بأس ، فقد انتهت دوامة الحياة : فلا رغبة ، ولا أمل ، ولا حرج ، ولا صراع ، ولا اختيار ، وانما الراحــة الكبرى ! • • ( تضع رأسها على كتف زوجها الذي يحلق في النار ساكن الاسارير ) • • يا زوجي النبيل العزيز • • يا من ضحيت بنفسك في سبيلي • •

جيروم: ليس فى اسعاد من نحب تضحية يا صوفى ٠٠٠ الا تذكرين أمسية كهذه ملت فيها على أذنك وهمست فيها « اغفرى لى اننى أحببتك ؟ »

صوفى : نعم أذكر ٠٠ والآن ، هل غفرت لى اننى نسيت ذلك يوما فى حياتى ؟

(فيقبل جبينها في رقة وصفاء ويربت على كتفها الهشة )

جيروم: أو لم أنس أنا أيضا واجبى في الصراحة وشجاعة الرأى ؟ لقد هادنت الطغاة وسكت عنهم · والساكت عن الحق سيطان أخرس · · · وها قد انتهى كل شيء · · ·

صوفى: أجل، والحمد لله انه أنتهى ٠٠٠ فقد بلغ منى الكلال غايته ، واشتاقت نفسى أن تستريح ٠٠٠ بلا ندم ، ولا حقد . ولا أسى ٠٠٠

( الباب يدق ، ثم يفتح بعنف ، ويدخل منه الجنود! ) ( ســـتار )

## من هو بطل القصة ؟

♦ اما وقد فرغت من قراءة ملحمة «رولان» الجبارة هذه علملك لاحظت انها تلقى في روعك أن بطلها «جروم كورفوازييه» شخصية حقيقية ، كان لها دورها في الثورة الفرنسية الكبرى . . لكننا بالرجوع ألى التاريخ لا نجد أثرا لشخص بهذا الاسم !

اذن فما هو مفتاح هذا اللفز؟

أغلب ظنى أن المؤلف قصد باسم «كورفوازييه» أن يتستر على كرامة البطل الحقيقى الذى عناه بقصته ، والذى أرجح أنه «لافوازييه» ، العالم الكيميائي المشهور:

فاولا ، هناك تشابه لا شك فيه بين الاسمين !

وثأنيا ، أن لافوازيه كان بالفعل عالما كيميائيا ذائع الصيت ، بل أنه يعتبر مؤسس علم الكيمياء الحديث ، ومكتشسف تركيب الهواء ووظيفة

الاوكسبجين في التنفس ، وله ابحاث هامة في الحرارة وفيها من ايواب علم الطبيعة . . الخ

وثالثا ، آنه اعدم بالقصله في الثورة القرنسية بالقمل ، وفي عام ١٧٩٤ بالذات الذي تخيره الؤلف تاريخا لاعدام بطل قصته !

ورابعاً ، انه مات دون ان ينجب من زوجته نسلا ـ مثل «كورفوازييه» بطل القصة !

وخامسا ، انه أدى بدوره خدمات هائلة لوطنه ولدولاب الثورة ، بل بوصل الى اكتشاف يزيد من قوة انفجار البارود بنسبة الثلث ، الامر الذى كان له فضل كبي في تغيير دفة القتال بين الانجليز وجيش الثورة يومئذ بحيث نفلب الاخيرون فجأة ، بعد ان كانوا مغلوبين على أمرهم ...

وحين أنقلبت الثورة على نفسها .. كَالقطة تَاكُلُ بِنها .. فدم لافوازييه للمحاكمة مع ٢٧ من زملائه الاحرار ، يوم ٢ مايو سنة ١٧٨٤ ، فحكم عليهم جميعا بالوت . . ولم يلبث أن نفذ فيهم الحكم بعد يومين من ذلك التاريخ ! وقد علق أحدهم على اعدام لافوازييه بقوله : «أن الامر لم يحوج الدولة الا الى ثوان معدودات كي تفصل راسه عن جسسده . . لكنها قد تحتاج الى قرن كامل من الزمان كي تجد راسا آخر يعوضها عنه !»

### المسؤلف

### (1988 - 1477)

♦ والان ، أحسبك ابها القارى، تربد ان تعرف تسبيناً عن مؤلف هذه السرحية الدامية ، الدامعة !؟ .. والحق اننى منذ بعيد اتمئى أن اقدم لك هذا الادب الفرنسى الفحل ، الذى تضارع مكانته فى الادب الفرنسى الحديث مكانة (ستيفان زفايج) فى الادب النمسوى و(اتولستوى) فى الادب السروسى ... واذا كانت هذه المجالة المختصرة لا تفى (درومان دولان) حقه أو بعض حقه ، فحسبى سفى انتظار فرصة أخرى أفسح وأرحب ـ ان أقدم اليك اليوم حياته ومؤلفاته فى سطور ...

ولد (ارولان) في ٢٩ يناير سنة ١٨٦٦ بيلدة (الليمسي) باقليم (تييفر) ، وتلفى علومه الاولى في مسقط راسه ، ثم الملها في باريس ، حيث سطع نجمه كطالب ممتاز ، وفي المدة بين ١٨٨٩ و١٨٩١ التحق بالمدسة الفرنسية بروما وفي سنة ١٨٩٥ عين مدرسا لتاريخ الفن في مدرسة ((النورمال) المليا ، فمدرسا في (السوربون) ، حيث ادخل لاول مرة دراسة (اتاريخ الموسيقي) . . وفي تلك الفترة كتب مؤلفاته الاولى في النقد والتاريخ ، ومنها : اصول السرح الفنالي

الحديث ، «تاريخ الاوبرا في أوربا قبل لولى وسكارلاتي» (١٨٩٥) ، اسباب انحلال فن الرسم الايطالى ، مسرح الشعب (١٩٠١) ، دراسات في «ميليه» انحلال فن الرسم الايطالى ، ميكيل انجلو (١٩٠٦) ، مآسى الايمان ، سان لويس ، آيي ، انتصار العقل (١٩١٣) ، على أن أعظم مؤلفاته قاطبة قصته المشهورة «جن كريستوف» التي أصدرها في عشرة مجلدات في المدة بين سئة المشهورة «جن كريستوف» التي اصدرها في عشرة مجلدات في المدة بين سئة المداري ، وهي تصور حياه موسيقى الماني ، وتنقسم الى ثلاث مراحل: «جين كريستوف» ، و«جين كريستوف في باريس» ، و«نهاية رحلة»

♦ وقد فاز «رومان رولان» بجائزة نوبل في الادب سنة ١٩١٥ ، وفي سنة ١٩٢٤ أصدر كتابه العظيم «المهاتما غاندي» الذي دافع فيه عن الزعيم الهندي دفاعا حماسيا حارا!

وبعد عشرين عاما من ذلك التاريخ مات رومان رولان في «فيزيلاي» بفرنسا يوم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٤ . . بعد أن شهد ، بنشوب الحرب العالمية الثانية ، مصرع آماله النبيلة في سلام عالى دائم ا

وفي فرصة اخرى أرجو أن اقدم لك الزيد عن حياة رولان ، وادبه ، وقصصه الانسانية الراخرة بالانفعالات .. والاحاسيس ـ العنيفة ، والعقبفة الم بالمثل العليا السامية .. والقيم الانسانية الرفيعة ..



### \_ / \_

♦ كانت طويلة ، ونحيلة ، لكنها كانت ذات صحيدر ثابت ملىء ، شأن السمراوات دائما حرغم انها لم تعد شابة !.. وكان وجهها شاحبا حكما لو كانت مربضة (بالملاريا) على الدوام ! حاطل منه عينان واسعتان فاحمتا السواد .. اما شفتاها فكانتا حمراوين ، طازجتين دائما ، تبدوان في أي وقت وكانهما تشتهيان أن تأكلك ..!

وكان أهل القربة يسمونها ((النئبة)) ، لانها ما كانت تشبع قط من شيء!.. أما النساء فكن يتطين كلما رأينها مارة بهن ، وحيدة ، ككلبة ضارية تبحث عن صيد دسم ، وفي حركاتها الغاضبة المريبة ما يذكر بالنئاب الجائعة .. فقد الفت أن تمتص ماء الحياة من أبنائهن وازواجهن في طرفة عين ، بشفتيها القرمزيتين ! كان يكفى أن ترمقهم بنظرة من عينيها الكحيلتين الشريرتين كي بطلقوا وراءها كالمسعورين ، ولو كانوا عائدين لتوهم من صلاة حارة امام منبح القديسة ((اجريبيئا)) !.. وكان من حسن الحظ أن اللئبة لا تدخل الكنيسة قط ، لا في عيد القيامة ، ولا في عيد الميلاد .. لا لتسمع القداس ، ولا لتمترف !.. وفي المرة الوحيدة التي دخلتها فيها أضلت خادما تقيا من خدام الله ، ففقد سلامه الروحي وغوى بسبيها !

♦ وكانت ((ماريكيا)) المسكينة فتاة طيبة وظريفة > لكنها كانت دائمة البكاء>
 لانها ابنة (النئبة) > وما من أحد يمكن أن يقدم على الزواج منها . . برغم قطعة الارض الخصبة المشمسة التي تملكها في القرية !

وذات يوم وقعت «اللئبة» في هوى فتى وسيم كان قد عاد لتوه مسن الخدمة المسكرية فاشتفل بالحصاد معها جنبا الى جنب في الحفل اللي

بملكه محامى القرية . كانا يقضيان النهار متجاورين يقتلعان المحصول ، فتدلهت النئبة في حبه . . أحبته ذلك الحب الذي يشعرك بان جسدك يحترق تحت تيابك ! الحب الذي تقاسى منه ، كلما التقت عيناك بعيني محبوبتك ، ذلك الظمأ الموجع الذي تقاسيه في ساعات يونيو القائظة وانت تعمل تحت الشمس المحرقـــة . . !



♦ لكن الفتى لم يأبه لها ، بل ظل يتابع عمله الى جوارها وهو محتفظ بهدونه المالوف، فيما عدا بعض عبارات التجاهل القاسى التى كان يصدمها بها بين وقت وآخر حين يقول لها: « ماذا . . ماذا بك يا «مدام بينا» ؟ هل انت مريضة اليوم ؟)

آما هي فلم تياس! ظلت تأتي الى الحقل كل يوم ، فتنكب على جمع المحصول حزمة بعد حزمة ، تحت لهيب الشمس المتلظية ، دون أن تشكو من التمب .. بل دون أن ترفع ظهرها لحظة أو ترطب شفتيها بجرعة من زجاجة الماء ، كي لا تبعد وجهها قيد أنهلة عن أنفاس معشوقها «ناني» ، الذي لاينفك يحصد ويحصد .. ويسالها من وقت لاخر: «ماذا ؟ ماذا تبغين يا مدام بينا ؟»

.. حتى كان مساء خلا لها فيه «الجو» ، حينها ابتعد الحصادون الى ظلة نائية استلقوا تحتها وراحوا في اغفاءة من تأثي عناء النهار الطويل . وكانت الكلاب تنبح من بعيد في الحقول المعتمة المترامية .. فالتغتت السنئبة الى (ناني) وأجابته : «انت !.. اريدك انت !.. انك لجميل كضياء النهاد ، حلو كالشهد .. أريدك انت يا فتي !»

فأجابها نانى ضاحكا: «لكنى افضل أن أحصل على فتاتك ذات الشباب الصبوح!» . . فرفعت الذئبة يديها الى راسها ومزقت رباط شعرها ، دون أن تنطق بحرف . . ثم ذهبت!

ولم تعد الى الحقل منذ ذلك اليوم!

◆ ومضت اسابيع لم يقع فيها بصر الذئبة على (نانى) . . حتى بدا موسم عصر الزيتون في اكتوبر ، وكانت طاحونة المصير التي اشتفل الفتى فيها في ذلك الطريف قريبة من بيتها ، وصوتها الزعج يحرمها من النوم طيلة الليل . .

غالتفتت اللَّبَيَّة الى ابنتها ذات صباح وقالت لها «احضرى آنية زبت الرَّبتون وتعالى مما نملؤها ؟»

كان نانى حين دخلت عليه يقلف بالزيتون نحت حجر الرحى في الفرقة المظلمة كالقبو ، ويصبح بالبغل الذي يدير الحجر صياحه التقليدي، يستحثه به على مواصلة الدوران . . فسالته مدام بينا : «هل تريد ابنتي ماريكيا؟» . . فأجابها متسائلا : «وماذا تعطينها في هذه الحال ؟»

س انها تملك ما خلعه لها والدها ، فوق انى ساهبها بينى . ويكفينى ان تتركا لى ركنا في المطبخ انام فيه على فراش من القشي .. !

ـ حسنا ، اذا كان الامر كذلك ففي وسعنا أن نتحدت بشانه قرب عيد البلاد ..

لكن نانى كان ساعتند اشعت الشعر منسخ الجسم والثياب بالزبت ، فلم يعجب الغتاة !.. فلما عادت مع امها الى البيت اعربت لها عن رفضها الزواج منه !.. فما كان من اللئبة الا أن أمسكت بابنتها من شعرها أمام المداة وقالت لها وهى تصر على أسنانها في لهجة التوعد : «اذا لم تتزوجيه فسوف القي بك في الناد !»

## - Y -

♦ وبعد الزواج ، كفت (اللئبة) عن التجوال في اوقات فرافها في انحاء القرية ، كالكلبة الجائمة .. ولم تعه تجلس في نافئة بيتها ترميق المارة بنظرات المراة التي تسكن جسدها الارواح الشريرة !.. فاخذ اهل القرية بعلقون على هذا التبعل بقولهم ان الشيطان يصير راهبا حين يتقدم في الممر!.. بينما رجع الحرون انها لابد ((مريضة)) !.. لكنها مع ذلك لم ترحم زوج ابنتها من نظراتها الجائمة ، التي كان الفتى يقاومها بضحكة ساخرة وهو يخرج صورة العدراء الملقة حول رفبته ، كي يحتمى بها من الفتنة الضارية الآخذة بتلابيسه !

وكانت ضحكته هذه تثيرها ، فتهرب الى الحقول كى تدفن همها فى اعمال الرجال : تزدع ، وتحصد ، وترعى الماشية ، وتجنى الكروم . . غير عابئة ببرد يناير القارس أو سموم اغسطس الافريقية اللافحة ! . . وفى الوقت مابين الغروب والليل ، حين لا تخرج امراة فاضلة الى الطرقات ، كانت مدام بيتا

هي المخلوفة الوحيدة التي ترى جائلة في ضواحي القرية ، في الحقول الوعرة أو في الطرفات المتهبة الاحجار من حرارة ما بعد الظهيرة . . فقد استانفت اللئبة سيرتها الاولى من التجوال في الشوارع كالكلبة الجائمة !

وذات مسأه . . خرجت تسمى نحو حظيرة القنم التى كان القتى يجرسها في تلك الآونة . . فوجدته مضطجعا تحت ظلة من القش ولراعاه تحت راسه، فهمست له في صوت مبحوح بانفعال الرغبة : «استيقظ . لقد احضرت لك نبيدًا يرطب حلقك . .)»

فتع ناتى عينيه عن آخرهما كطفل أزعج فى نومه .. و بوعى ما يين النماس واليقظة رآها منحنية فوقه بصدرها الرجراج المتعجرف ، ووجهها الشاحب ، وعينيها السوداوين كالفحم .. فهد ذراعيه فى دعر يعرا جسدها عنه ! وتنهد وهو يدفن وجهه فى الحشائش الجافة مشيحا عنها ، معزقا شعره بيديه .. ثم صاح بها : «ماذا خرجت تغملين بعد الفسق ! اليك عنى .. الهيى بعيدا .. واياله أن تحضرى الى الحظيمة مرة آخرى !»

وذهبت بالغمل ، تمبر الاحراش الملتهبة وهى تتميز غيظا ، محملةة ببصرها الى الامام في نظرات زائفة ، وقد أخلت تميد تصغيف الخصلات التي تناثرت من شعرها الاسود الفاحم ..

إلى الكنها عادت الى الحظيرة .. مرة واخرى .. ولم يعد نانى يقول شيئا ! بل صار يقلق الابيض القلر ليبعث عنها ؛ والمرق الابيض القلر ليبعث عنها ، والمرق يتصبب من جبهته !.. ولكن ليعود فينهرها في نهاية اللقاء في كل مرة ، صائحا بها وهو يعزق شعره بيديه : (الأهبى .. الهبى ، وحدار ان تحضرى الى الحظيمة مرة أخرى !)

اما «ماريكيا» المسكينة فلم يعد في وسمها غير أن تبكى ، ليل نهاد ، وتحدق في امها بمينين قرحتهما المموع ، ونظرات الهبتها الغيرة . حتى لتبعو بدورها كذئبة صفية ! .. وكلما رأت امها مقبلة من جهة الحظيرة ، شاهبة ، صاحت بها : «منحطة .. ام منحطة !»

ے اصمتی . . اصمتی !

ـ لمة .. لبت الإلمة إ

- \_ اصمتی!
- ـ سأذهب الى الشرطة .. سأذهب!
  - ـ اذن فاذهبي ..

♦ بذهبت بالفعل، اخيرا ، وطفلها على ذراعها.. ذهبت بلا نهيب ولا وجل، ولا دمعة في العين ، مندفعة كالمجنونة !.. فقد صارت بدورها عاشقة ! أحبت الزوج الذي يخصها ، والذي ارغموها في البداية على قبوله وهو ملطخ بالزيت !! وخف الشرطي الى الزوج الآثم يهدده بالسجن وبالشنقة ، أن لم يرجع

وخف الشرطى الى الزوج الآثم يهدده بالسنجن وبالشنقة ، أن لم يرجع عن غيه ! فلم ينكر الفتى شيئا ، أو يحاول تبرير فعلته ، بل ارتمى تحت قدمى الشرطى وهو يمزق شعره ويصرخ متوسلا : «انها غواية رهيبة .. بحق السماء انتشلنى من هذا الجحيم . واجعلهم يشنقوننى .. أو أرسلنى للسجن .. ولكن لا تدعنى اراها بعد الان قط .. قط !»

فلما طلب الشرطى الى الذئبة ان تترك البيت اجابته فى لهجة حازمة : (اكلا! أن البيت بيتى ، ولئن كنت قد اعطيته لابنتى كمهر عند زواجها وقنعت بركن صغير فى الطبخ أنام فيه ، فانى ارفض أن اطرد اليوم منه !)

♦ وبعد ساعات ، فيما كان نانى عائدا الى الحقل ، ركله بغل فى صدره ركلة تركته بين الحياة والموت! فاستدعوا له قسيس القرية كى يصلى من اجله . . لكن هذا رفض الصلاة مالم تطرد الذئبة من البيت ، فطردوها . . واعترف الفتى بخطيئته ودلائل الندم والتوبة على محياه ، حتى لقد بكى الجيان الملتغون حول فراشه وهو يحتضر . . .

لكنه لم يمت . وليته مات هذه المرة .. قبل ان يعود الشيطان فيتملكه، بمجرد شفائه !

## - 4 -

ـ « اتركيني لحالى بحق السماء ، دعيني في امان ! لقد واجهت الموت ، وماريكيا المسكينة تكاد تجن ، وكل الناس يعلمون . . فخير لك ولى ان لا أراك ! »

وكم كان بوده لو استطاع تمزيق عينسيه في محجريهما ، كى لا يرى تينك المينين ، عينى الذئبة ، وهما تتسلطان على جسده وروحه ، وتفقدانه ارادته !.. ولم يعر ماذا يفعل ليتخلص من اسار سلطانها الذى ضربته من حوله : صار يتصدق على الفقراء ، ويسرور المرضى ، واستنجد بمعونة القسيس ، والشرطي !.. وفي عيد الفصح مضى ليعترف ، واعلن للجماهم

## المؤلف

#### 1977 - 1781

يعتبره أكثر النقاد أعظم كتاب القصة الإيطالية في أواخر القرن الماضى . . ويقارنون قصته هذه على الخصوص بأدب زولا وموباسان وتولستوى ! . . ولد من أسرة كانت تقطن ميناء (قطانيا) بشبه جزيرة صقلية . . فلما بلغ العشرين عبر البحر الى ايطاليا ، يحفزه ظمأ أهل الجنوب الى الظهور والمباهاة والمجد الاجتماعى . . لكن طبيعته الادبية المنطوية ، المتحفظة المترفعة ، عاقته عن أن يصادف نجاحا في المجتمع الذى طالما استبد به الحنين اليه . . فعاش يحلم بحب النساء الارستقراطيات الفاتنات ، ويحقق على الورق في قصصه الاولى احلامه الغيالية العريضة بين أحضانهن ! . .

واشتغل بالصحافة ، فنجع فيها ، وعاش منها .. فقفى العشرين عاما التالية يتنقل بين ميلانو ، وفلورنسا ، ونابولى . وخلال هذه المدة كتب فصصه الطويلة الثلاث : ((ايفا)) ، ((تيجر ريال)) ، ((ايروس)) . . فلما بلغ الاربعين صدف عن الكتابة في حياة المدن ومجتمعات المترفين وشغف بتصوير أحوال أهل الريف السنج البسطاء ، فاصدر مجموعته القصصية التي منها هذه القصة ، والتي صدرها بقصته الأخرى المشهورة ((كافالي يا رستيكانا)) ، التي اقتبست فيما بعد للاوبرا فخلدت اسمه بن الكتاب الكلاسيكين العالين !

الففيرة المجتمعة في الكنيسة أنه خاطيء ، ويستحق أن يزحف على بطنه ويلعق أحجار عتبتها المقدسة مسافة ستة أقدام !

ولكن دون جدوى!

إلى وفي الرق التالية ، حين جاءته الذئبة لتغويه كعادتها ، قال لها وهو يصر على اسنانه : «اسمعى يا هذى .. اذا جنت الى هنا مرة اخرى فانى ب كوثوقى من وجود الله فوقنا في السماء ب موقن من أنى ساقتلك ! » .. فاجابته في غير مبالاة : «اقتلنى اذن وعجل ، فلن استطيع العيش بدونك !» وجاءته مرة أخرى !.. فلما لمحها من بعيد مقبلة بين حقول الحنطة الخضراء ، ترك عمله في الكرم ومضى ليتناول فاسه من تحت الشجرة . ثم راته اللئبة يتقدم نحوها شاحبا ، جاحظ العينين ، والفاس تلمع في يده ..! لكنها لم تبطىء من خطاها ، أو تخفض من ناظريها ، بل مضت ميممة نحوه ... وعيناها السوداوان في عينيه !

- «٠١٠ .. لعنة الله عليك !"»

وأهوى عليها ..!

عزيزي القاري. • •

حوافز الحيياة



النفسئ. والجنس. وللجنع.

قرآت معى في الاعداد السابقة من كتبى - في هذا الباب - الكتب النفسية التالية : «كيف تصادح اولادك وبناتك بالعقائق الجنسية» للمالم النفساني ماكدونالد لاديل . . ثم «طريق السمادة الزوجية» لفرديك برينك . . و«مركب النقص - اسبابه وعلاجه واعتلته عند المظماء) تأليف و . . ماكبسرايه . . المستنية الى سمادتها ، قبل المزواج وبعده » للدكتور كورتني بيسل . . . و«كيف تقهر الغجل» تأليف س.ه. قبل المياة واستمتع بالحياة كليف جون كنيدي .

وفي الاعداد المستة الماضية قدمت الكمن فنون الحياة التي شرحها الادب المائي العديد موروا: فن الحب ، ثم فسن الزواج ، وفن الحياة المائلسية ، ففن الصداقة ، واخيا فن الممل ، واليوم اقدم لك فنا سادسا هو فن الزعاسة وقيادة الشعوب والجماعات ، يليه في الاعداد القادمة بالن الله: فسن السعادة ، فن الشيخوخة ، فن التقكي الغ



## الزعامة أنواع 00

الزعامة التي يقصدها « اندريه موروا » في كتابه هذا هي الزعامة عمناها الاعم الشامل: زعامة السياسي على اتباعه ١٠ وزعامة قائد الجيش على ضباطه ١٠ وزعامة صاحب العمل على مرءوسيه ١٠ وزعامة مدير المؤسسة او الادارة الحكومية على موظفيه ١٠ وزعامة ناظر المدرسة على مدرسيه ، والمدرس على تلاميذه ١٠ الخ

فكل من هؤلاء « زعيم » في قومه ، يلزمه أن يتقن فن زعامته ، أو فن قيادة وتوجيه مرءوسيه وأتباعه على الصورة التي تحقق العسالح العام ، للشعب ، أوالجيش ، أو المؤسسة ، أو المدرسة ، • الخ

## كل عمل محتاج الى زعامة ٠٠

♦ لا يحسن الناس الاضطلاع بعمل وانجازه على خير وجه، ما لم يقم من بينهم من يتولى توجيه جهودهم جميعاً نحو الغاية التي ينشدونها ٠٠ وتتجلى هذه الظاهرة أوضع ما تكون في الاعمال التي تتطلب تكاتفا منسقا ٠٠ فلن يقدر لشرذمة من العمال أن تمد خطا حديديا \_ مثلا \_ ما لم يرأسها شخص يشرف على حركاتها ١٠ اذ أن كل عمل جماعي يعوزه التوجيه، كفيل بأن ينقلب سريعا الى فوضى يفتقد فيها النظام ٠٠ ولعل من أتيح له القتال يوما في الميدان ، قد أدرك ضرورة وجود قائد يتولى الامر ٠٠ وهذا الذي يصدق على الجيش ، يصدق على العمل في أحواض السفن، وفي المصانع، وفي ادارات الصحف، وفي الدولة بأسرها ٠٠ فلا بد من رئيس حينما كان على الرجال أن يعملوا معا ٠٠

وما أن يظهر الرئيس ، وتسيطر الزعامة وتنتظم ، حتى يحل النظام محل الفوضى • • وان انقياد الامة للنظام، أو تمردها عليه، لرهن بما يكون لحكومتها من قدرة على الحكم أوعجز عناقراره • •

## تمهید تاریخی

♦ ولم تستطع الانسانية خلال تاريخها الطويل أن تبتكر من أساليب اختيار الزعماء سوى عدد ضئيل ٠٠ وأقدم هذه الاساليب طرا ، هو نظام الوراثة ٠٠ وقد كانت القبائل الرحالة في قديم الازمان تختار الابن الاكبر لزعيمها المتوفى كى يخلفه ، ولولا نظام « الابن الاكبر » لتعرضت الجماعـــة لحروب بين الاخــوة ، تعقبها الفرقة والضعف والانحلال ٠٠ أما بالنسبة للدول فان انتقال السلطة ـ بالوراثة ـ يتم بسلام في الملكيات العريقة ذات الجلال والاحترام ، اذ يحظى وارث الزعامة بتقدير رعاياه ، مما يهيىء له ـ الى جانب السلطان ـ امتيازا طبيعيا تجل أهميته عن كل تقدير ٠٠ والى مثل هذا الامتياز يعزى سمو مكانة صاحب العرش في انجلترا ٠٠

وقد أدرك « نابليون » هذه الحقيقة فرغب في أن ينشىء من سلالته أسرة مالكة، أذ أدرك أن الملك يظلملكا ولو منى بالهزيمة، في حين أن الامبراطور الذي ينشىء عرشه بنفسه يظل بحاجة الى انتصادات مستمرة لتعزيز سلطانه ٠٠!

وما يصبح فى الدول ، يصبح أيضا فى مؤسسات الاعمال التى ظلت أجيالا عديدة تحت اشراف أسرة واحدة ٠٠ والخطر الاوحد لتوارث السلطة ، هو أن الابن الاكبر للاسرة ـ سواء فى ميدان الحكم أو ميدان الاعمال ـ قد يكون امعة أو ناقص العقل ، فهل حتم أن تسلم مقاليد الامة أو العمل الى زعامة عاجزة ٢٠٠ الواقع أن ليس ثمة ما يحتم ذلك ، وقد عمدت بعض البلاد ـ التى عارس الحكم فيها بالوراثة ـ الى التجاوز عن الوراثة عند ما كان وارث الزعامة يبدو غير أهل لها ٠٠ من ذلك أن البرلمان الانجليزى

عدل نظام وراثة العرش مرارا ٠٠ كما أن من كبار رجال الاعمال في الولايات المتحدة من أقدموا في حياتهم على اجراءات للحد من السلطة التي قد تؤول الى غير الاكفاء من أبنائهم ٠٠!

# الزَّعيم بالوراثة ، أو بالانتخاب ، أو الامتحان !

واهم ما يجب أن يتوفر في الزعيم عند اختياره أن تكون زعامته موضوع اعتراف من الجميع ٠٠ فان جميع الزعماء الذين تكون زعامتهم موضع تشكك ، يفتقدون القوة والنفوذ ٠٠ ومن ثم وجب أن يكون للزعيم الذي ينتخب ، نفوذ لا مراء فيه على أولئك الذين آثروه بالاختيار ٠٠ على أنه كثيرا ما يحدث أن ينتخب شخص لصفات غير تلك التي تتطلب في الزعيم - كأن يكون لبقا أو طيب النفس - فلا يلبث أن يكشف عن ضعف وقلة شأن ٠٠ كذلك قد يحدث في الامة التي تفرقها الاحزاب ، أن لا يمثل الزعيم المنتخب سوى قسم يزيد قليالم عن نصف الناخبين ، فاذا ما أبغضه القسم الآخر ، نشأ عن ذلك موقف يهدد الدولة بالخطر ٠٠ وكم من دولة كبرى رأيناها حائرة ، متخاذلة ، لان الاغلبية فيها انتخبت زعيما لا يحوز ثقة الشعب متخاذلة ، لان الاغلبية فيها انتخبت زعيما لا يحوز ثقة الشعب مأكمله ٠٠

وتزداد خطورة انتخاب الزعيم حين يقتصر الامر على جماعة صغيرة \_ لا دولة \_ فهنا يمارس الزعيم سلطته مباشرة ٠٠ وكذلك الحال حين يتحتم اعادة انتخابه في فترات معينة ، اذ كيف يستطيع في هذه الحال أن يحظى بطاعة أولئك الذين سيتملقهم بعد قليل ليظفر بأصواتهم ؟

ولقد كانت الصين فيمسا مضى تختار حكامها عن طريق امتحانات ، اذا اجتازوها بنجاح فازوا باجازات ومناصب ، وتتبع هذه الطريقة في فرنسا اليوم ، الى حد ما ، اذ يتعين على الفرنسي ان يجتاز امتحانات معينة كي يفوز بمناصب الجيش، والسلك الديبلوماسي ، ومعظم الادارات الحكومية الاخرى ، وهدم طريقة عادلة في ظاهرها ، إذ يخضع المتنافسون فيهسا

لظروف واحدة ٠٠ ولكنها \_ فى واقعها \_ تنطوى على عيوب جسيهة ، اذ أن تحديد السن فى الامتحان قد يضيع الفرصة على رجل منى ببطء النضوج العقلى ٠٠ فلا يشفع له أن يثبت حين يبلغ الاربعين من عمره انه زعيم حاذق ٠٠ ذلك لان صفات الزعيم الصالح قد تبقى كامنة ، لا تظهرها حتى الامتحانات فى الغالب ! ولذا نجد « بول فاليرى » لا يتردد فى القول بأن الانتخابات والشهادات هى أكبر عيوب عصرنا ٠٠

ولا يكتمل نظام الاحتكام الى الامتحان لمل المناصب ، الا اذا تكرر عند كل ترقية جديدة تكون موضع تنافس ـ وهذا هو المتبع في مهنة الطب في فرنسا ٠٠

# هل يكون كبر السن فيصل التفرقة ؟

• ولا يحتاج نظام الاعتماد على كبر السن فى اختيار القادة ورجال الحكم ، الى كثير شرح ٠٠ فمن المسلم به ان الناس يكتسبون خبرة وتجربة كلما تقدمت بهم السن ما لم يكونوا أغبياء أو بلهاء أو أغلقت عقولهم دون المعرفة والعلم ! معلى أن أحدا لم يزعم يوما أن شهدهادات الميلاد تكفى لاختياد أفضل المسنين على كثرتهم ٠٠ ومن ثم لا يمكن اعتبار كبر السن شرطا مطلقا فى التعيين للمناصب ٠٠

ويبدو أن خير طريقة معقولة هي أن يتولى الرؤساء أنفسهم اختيار مساعديهم التالين لهم مباشرة، اذ أنهم سيكونون مضطرين الى الاعتماد عليهم ، والى تحمل مسئولياتهم ٠٠ فالحاكم الذي ورث السلطان ، أو الرئيس المنتخب ، يختار رئيس وزرائه بموافقة جمعية تشرف على تصرفاته أو برلمان ٠٠ ورئيس الوزراء يختار بدوره وزراءه ٠٠ وهؤلاء يختارون موظفي اداراتهم ٠٠ وهكذا يتألف جهاز الحكم بشكل هرمي معكوس ، يبدأ عند الرأس وينحدر الى القاعدة !

والواقع ان هذا النظام صالح ما صلح البشر ٠٠ وهو يقوم

على مبدأ حكيم ، ولكن تطبيقه غير ميسور من الوجهة العملية ، اذ أننا اذا استثنينا مناصب رئيس الدولة وعدد من الوزراء السياسيين ، نجد ان التعيين في جميع الوظائف بما فيها تلك التي تتطلب دراية علمية بيجب أن يقوم على أسس من القيم الفنية والامانة الخلقية ٠٠ فمن مصلحة البلاد به وبالتالى من يحكمونها به أن يكون قائد الجيش أو مدير السكك الحديدية ممن لا ترقى اليهم الشبهات ، مهما كانت آراؤه السياسية مثلا مد ومهما كان أصدقاؤه أو علاقاته ٠٠

ولكنا لانستطيع أن نجرد البشر من العواطف القوية ٠٠ ومن نم نجد الصداقة والقرابة والزمالة السياسية تلعب دورا فى مل المناصب ، وهى ظاهرة يؤسف لها أحيانا ٠٠ ومن ثم وجب أن نحاول أن نسيطر على أنفسنا وغيرنا ، حتى لا تضيع المواهب فى غمرة العواطف!

وهناك حالات يبلغ فيها الارتباك بالامة درجة تبعث على اليأس والقنوط ٠٠ وفي هذه الحالات ، لا يخنار الزعيم أحد ، وانما نختاره الطروف ٠٠ من ذلك أن « كرومويل » لم تعينه سلطة عليا حين فقز الى زعامة انجلسرا ، ولم يكن سوى شخص مغمور على رأس شرذمة من الفرسان ١٠٠ ولقد جعلت الثورة الفرنسية من « بوتابرت » قائدا ، فجعل هو من نفسه زعيما للامة ٠٠ الى غير ذلك من الامنلة الني تنكرر في جميع الشعوب وجميع العصور ٠٠ ومن الواضع أن الزعيم الذي يفوز بمكانته عنوة ، لا بد وأن يكون حائزا للصفات اللازم توفرها للزعامة ، والا ما استطاع أن يحصل على السلطة ٠٠ واذا كانت ثمة صعوبة ، فانما تتمثل في تعرف ما اذا كانت مواهبه تؤهله لان يكون زعيما قوميا ، أو مجرد زعيم حزبي ٠٠

وعندما يظفر زعيم لنفسه بالسلطة تنبت مشكلة من يخلفه في زعامنه ٥٠ ولقد خلف ، كرومويل ، ابنه ولكنه لم يبق في

الحكم طويلا ٠٠ ومات ابن « بونابرت » في منهاه بعيدا عن الوطن ٠٠ وأبغض خليفة « لينين » أعمال سلفه فقضي عليها ٠٠ نخلص من كل هذا الى أن اختيار الزعيم مشكلة لم تلق حني اليوم حلا حاسما ، أذ يعمد كل شيء على الظروف الماضية وأهداف الامة في مستقبلها ٠٠ على أن الزعيم لا يستطيع أن سفى في زعامته – سبواء كان فد نالها بالانتخاب أو بالتعيين ، وسواء فرض على أمنه بحكم مولده أو بفوته – ما لم يكن حائزا لملك الصفات التي تتطلبها الزعامة ٠٠ والتي نشرحها فيما يلى:

الحزم والصرامة من لوازم الزعيم

م تتهثل رسالة الزعيم في توجيه أعمال سواه ، ومن ثم كان لزاما محتوما عليه أن يعرف الى أي هدف ينتوى أن يقودهم و واذن فأهم صفة يجب أن تتوفر له هي قوة الارادة ، اذ يجب أن يدري كيف يتخد القرارات وكيف يتحمل تبعاتها ٠٠ ومن الطبيعي أن عليه قبل أن يتخذ قرارا ، أن يلم بكافة المعلومات المتعلقة به ، وأن يتدبر جميع الظروف ٠٠ فاذا ما انتهى الى القرار وأصدر أمره به ، وجب أن يصبر عليه ويتمسك به ، ما لم تعترضه عقبة كأداء لم تكن في الحسبان ٠٠ فليس أدعى التثبيط همم الاعوان من رئيس متردد ٠٠ وقد قال نابليون في مذا الصدد : « ان الحزم يغلب كل شيء ٠٠ »

ولا بد للزعيم من شخاعة أدبية عارمة كى يتخد القرادات ، فانها كثيرا ما تكون مؤلمة له ٠٠ كما حسدت للقائد الفرنسى «جوفر » فى بداية حرب سنة ١٩١٤ ، حين اضطر الى أن يقصى عن الجيش عددا كبيرا من القادة الذين كأنوا أصدقاء له ١٠٠ ذلك لان سلامة الكثيرين ، تتطلب أحيانا التضحية بنفر قليل من الرجال ٠٠ وللزعيم أن يكون صارما ، بل أن الصرامة واجبة فى بعض الاحيان ، غير انه لا ينبغى له أن يكون شريرا ، أو قاسيا ، أو متعطشا للانتقام ٠٠ وعليه أن يزدرى لغط القول ، وأن يحرمه ان استطاع ٠٠

# النزاهة الزم للزعيم من الذكاء . .

♦ ويجب أن يحيط الزعيم نفسه بهيئة من الاعوان المخلصين الدين يتولون عنه القرارات غير ذات الاهمية الخطيرة ، على أن لا يدعهم يطغون عليه ، أو يدع تصرفانهم تحجب تصرفاته . وليختر لتنفيذ أوامره طائفة من العنبين يصطفيهم ويودعهم ثقته، ويبيع لهم حرية التصرف ، مكنفيا بأن يراجع ما يوافونه به من معلومات بين آن وآخر ليستونق من صحتها ودقتها . . .

والزعيم المجرب الخبير يدرك أن ليس فى طوقه أن يقتفى كل صغيرة وكبيرة من أعمال كل واحد من أعوانه ٠٠ وانها ينبغى أن يقتصر \_ لا سيما فى المسائل الاقتصادية \_ على أن يبين بعض الاتجاهات العامة ، وأن يصر على احترام المصالح الخاصة صونا للمصالح العامة ، فلا يسعى الى أن يضع خطة تعارض النتائج التى لا بد أن تتجه اليها رغبات الملايين ٠٠ مثله فى ذلك مثل جندى المرور ، ينظم انسياب حركة المرور ، دون أن ياخذ على عاتقه أن يعين طريقا معينة لكل مركبة !

وعلى الزعيم أن يوقر احترامه في نفوس مستشاديه وأعوانه، والا أفسى المجال للهواجس والدسائس ولا سبيل للظفر بالاحترام الا بأن يكون جديرا به ٠٠ والزعيم العظيم هو ذو الشخصية العظيمة ، الذي ينزه نفسه عن المحاباة والصلحة الشخصية ٠٠ ولقد كان « بلدوين » و « بوانكاريه » يفتقران الى الذكاء المتألق ، ولكنهما كانا فوق مستوى الشبهات في امانتهما واسرافهما في التدقيق في المسائل المسائية ٠٠ ولقد وقف « بلدوين » قسطا من ثروته على أمته ، ولم يفكر « بوانكاريه » يوما في أن يستخلم موظفى الحكومة في ماربه الشخصية ٠٠ كان كل منهما يتصف بتلك الصفات « المستقيمة » التي ينشدها صاحب المصنع في مدير مصنمه ، أو في الزوج الذي يرجوه وابنته ٠٠ وقد مكنتهما هذه الفضائل الاساسية من أن يكونا

فوسن • • ولا عجب ، فان الديكتاتور يستطيع أن يفوز بالسلطان اذا ما كان مستقيما وفوق متناول الفساد • •

# فليحذر الزعيم من ٠٠ النساء!

♦ ولا ينبغى للزعيم أن ينساق لغير عاطفة واحدة: عاطفته نحو عمله ومهنته ٠٠ وعليه أن يكون متحفظا ، وأن يذهب فى دلك الى درجة أن يحيط نفسه بالغموض ٠٠ ولست الومه اذا هو حرص على أن يبدو كشخصيات الخيال أو الخرافات ٠٠ وانا لنرى فى قصة كبلينج «الرجل الذى قدر له أن يكون ملكا»، مغامرا استطاع بقوة شخصيته وحدها أن يسيطر على عدة قبائل من أهالى الجبال وأن يغدو زعيمها الاكبر ٠٠ ولكنه ما لبث أن فقد هيبته وعرشه ، حين ساقه ضعفه الى الوقوع فى هوى امرأة من رعاياه ، قسمح لها أن تستبين انه ليس سوى ٠٠ رجل من البشر ! وقد قال نابليون : «كم من رجال وقعوا فى صعاب لمجرد صعفهم يازاه النساء » ! ٠٠

ويسوقنا هذا الى الحديث عن زوجة الزعيم ٠٠ فهى تضطلع بدور شاق ، اذ عليها أن تذود عنه الدنيا بأسرها ، وأن تجنبه أن يتعب نفسه فيما لا طائل من ورائه ، وأن تكبح نفسها عن أن تقترح أى عمل ينطوى على تهور أو اندفاع، وأن تجعل له من بيته ملاذا آمنا ، لا دولة أخرى يضنيه حكمها ٠٠ فأن البيت أصعب الدول حكما !

دار الجدل يوما حول أهم الصفات اللازمة للسياسى ، فى حضرة « وليم بيت » ـ أصغر سياسى تولى رئاسه الوزارة البريطانية ـ فذكر أحدهم الجد ، وذكر آخر النشاط ، وذكر ثالث اللياقة ١٠ أما « بيت » فلم يذهب مذهبهم ، بل قال ان ألزم صفة لرئيس الوزراء هى « الصبر » ١٠ وكان مصيبا ، ولكن الصبر ليس لازما لرئيس الوزراء وحده ، بل هو لازم لكل من يقنضيه واجبه أن ينزعم جماعة من الناس ١٠ ذلك لإن

الغباء عامل يخالط شئون البشر ، والزعيم الحق هو الذي يتوقع دائما أن يصادفه ، فيروض نفسه على احتماله طالما كان غباء عاديا ٠٠ وهو الذي يدرك أن آراءه ستنعرض للنسويه ، وأن أوامره ستنفذ في اهمال ، وأن الغيرة لا بد أن تدب بين أعوانه، فيحسب لكل هذه الظواهر التي لا مناص منها حسابا ، وبدلا من أن يسعى للبحث عن رجال منزهين عن الخطأ ـ وهو نوع لا وجود له بين الناس ـ ينجه الى الافادة من خير من تحت امرته من الناس ، كما هم في واقع الامر ، لا كما ينبغي أن يكونوا ٠٠

## النظام ٠٠ والكتمان

♦ ومن أنواع الصبر مواصلة الجهد ٠٠ فالزعيم الحق لا يخال اذا ما بلغ هدفا أن كل سُـئون دولته قد سويت الى الابد ١٠٠ فليس في الدنيا استقرار دائم لشيء ٠٠ وقد أنر عن لا بليون " قوله : « أن أكثر اللحظات خطورة هي تلك التي تصحب النصر ! « ٠٠ وما من دولة ، ولو كانت غنية قوبة ، تستطيع أن تبفى سنين عديدة دون أن تساس على النظام ، والا وقعت أزمتها في أيدى أسوأ مواطنيها ، وهزمتها جاراتها ١٠٠ وانما يخلق بزعيمها أن يدرك أن جهوده لا تنمر نتائج « خالدة »، ولا يجب أن يبدأ الجهاد من جديد في كل صباح ٠٠!

والحكمة أو التعقل فضييلة لا تقل عن الصبر لزوما ٠٠ وقد قال ريشليو ان « الكتمان هو روح الشئون القومية » ٠٠ وفقد تشارلس الاول ـ ملك انجلترا ـ عرشه وراسه نتيجة عدم حكمته ، اذ بلغت به الغفلة أن أفضى الى زوجته الفاتنة بخطة وضعها للتخلص من نفر من أعضاء البرلمان ، فأفضت بها بدورها الى وصيفة كانت موضع ثقتها ٠٠ وكان لهذه أصدقاء بين غرماء الملك ، فبادرت الى اندارهم !٠٠ وهكذا وجد الملك ـ حين حانت ساعة العمل ـ أن صيده قد فر ، وإن الشعب قد هب مشهرا سلاحه ٠٠ ومن هذا نستخلص العبرة التالية : « لا تقل الا القول الضرورى ٠٠ ولا تفضالا لمن ينبغي الافضاء له ، رحين القول الفرورى ٠٠ ولا تفضالا لمن ينبغي الافضاء له ، رحين



ىكون ذلك الافضاء واجبا » ومن نم كان الصـــمت مرغوبا، مالكلام يفضح الافكار ، ويبدد سجاعة المرء وهوبالاختصار، بفضى على التركز الذي لا غنى

وليس من شك في أن من أصعب الامورعلي الزعيم أن يوفق بين التحفظ والوقاد اللازمين لمركزه، ويسالانس والوداللذين بعوزانه عند اختيار أعوانه ٠٠ ولكن من السهل التغلب على هذه الصعوية بالحصافة التي تودعها الطبيعة أولئك الذين يولدون ليحملوا التبعات الجسام ٠٠

### الشبعاعة ٠٠ والصعة!

**يضاف** الى هذه الصفات جميعا : الشـــــجاعة الجسدية ــ الفضيلة الوحيدة التي تحول دون النفاق \_ والصحة ٠٠ فان الصحة الجيدة تزيد الزعيم نفوذا وقوة ، وتيسر له الاسباب لكي يكون صبورا ، دائب العمل ، قوى العزيمة ٠٠ ولقد كان من أعظم صفات المارشال و جوفر ، شهوته للطعام ، وقدرته على النُّوم حيَّنما يطلبه ٠٠ فان التوازن البدني يهيىء للعقل اليقظة والمادرة

و « الهدوء البارد » أهم صفة لن يقدر له الحكم ٠٠ ويؤثر عن القائد الفرنسي « جالييني » انه بعد أن أصدر أوامره في الميدان ، في أحدى المعارك ، تحول يقرأ كتابا ٠٠ فلما عجب « بييرلوتي من هذا التصرف ، وكأن بعد شابا ، قال له جالييني: ــ لفـــد فعلت كل ما فى طوقى ، وآن لى أن أنتظر وأرقب ما يجرى • وخير لى أن أفكر ــ خلال الانتظار ــ فى شىء آخر • • • وكانت هذه طريقة نافعة لتصفية الذهن وحفظ اتزانه • • •

### الذكاء ٠٠ والثقافة ٠٠ وسرعة البت

♦ واذا كان للخلق الاهمية الاولى ، فان الذكاء لا يقل عنه لزوما ٠٠ ومن الامور المرغوبة للزعيم أن يكون واسع العلم ٠٠ فالتاريخ والشعرينميان معرفته بأحاسيس البشر ٠ والثقافة نتيح للرجل العامل الفرص كي يسترد هدوءه بين وقت وآخر ، اذ تضع تحت امرته نماذج للصفاء الذهني ، فضلا عن أثرها في توسيع أفق التفكير ٠٠٠

وينبغى أن يحتفظ ذكاء الزعيم بالبساطة والصفاء ١٠ فمن المتعذر الاقدام على اتخاذ قرار أو عمل اذا كان الذهن مليئا بالنظريات والمشروعات المعقدة ١٠ والمصنع الذي ينكب بتنظيم معقد ، لا يقل تبديدا للمال عن المصنع غير المنظم اطلاقا ١٠ وكذا نجد أن المشروع الذي يديره رجل واحد ، يفوق المشروع الكبير ، لان نفقاته تقل عن نفقات هذا ، في حين أن منتجاته تفوق منتجات الاخير جودة ١٠ ومن ثم وجب على الزعيم أن لا يعتنق سواء مبادىء قليلة بسيطة ، يستخلصها من التجربة ، ويعززها التطبيق ١٠٠

ويجب على الزعيم ان يعرف كيف يستخدم عقول سواه ٠٠ وقد قال ريشليو: «على المرء ان ينصت طويلا، وان يتكلم قليلا، اذا شاء أن يحكم امة كما ينبغى للحكم ان يكون ! » ٠٠ على ان الانصات لا ينبغى أن يكون الا لاولئك الرجال اللاين يؤتون الدراية الدقيقة ٠٠ والصمت خليق أن يفرض على الثرثارين اللاين لا ينطقون الا لغوا ٠٠!

وينبغي أن يكون الزعيم سريع البت في الامور، فالوقت عامل هام في كل عمل ٠٠ وان مشروعاً غير كامل يشرع في تنفيذه في

الوفت المناسب ، لافضل من مشروع كامل يأتي تحقيقه متأخرا . وأحيانا يكون الوقت من الاهمية بدرجـــة تجعله موضوع الاعتبار الاول . • •

♦ ويتصل الزعيم بأعوانه بشلاث طرق: بالاوامر التى بصدرها، وبالتقارير التى يتلقاها، وبجولات التفتيش والتفقد التي يقوم بها ٠٠.

ويجب أن يكون الامر الذي يصدره الى مرؤوسيه واضحا ، قبل كل شيء ١٠ فقد يجوز أن يكون التفكير مبهما ، وأن يكون في المشروع شيء من الخيال ، ولكن « الامر » يجب أن يكون دقيقا ١٠ فكل الاوامر عرضة لان يساء فهمها ، ومن باب أولى ، فأن الامر المبهم عرضة لان لا يفهم اطلاقا ١٠ والزعيم الحكيم هو الذي يقر بأن الذين يفهمون بين الناس قلة ، وأن كل امرىء و في الغالب له مهيا للنسيان ١٠ ومن ثم وجب على الزعيم أن لا يقتصر على اصدار الاوامر ، بل ويراقب تنفيذها ، وأن يتدبر عند اصدارها كل احتمال قد يقضى على مفعولها ١٠ فليس لغباء المخلوقات ولا لسوء الحظ حدود ١٠ والشيء غير المرتقب هو الذي يحدث دائما ١٠ ومن ثم فأن الزعيم الذي يعمل على احباط عوامل سوء الحظ ، والذي يحصن نقاط الضعف في مشروعاته غيد الغباء ، يكون أكثر قدرة على فرض ارادته ، مهن لا يعبا ضد الغباء ، يكون أكثر قدرة على فرض ارادته ، مهن لا يعبا فلد الغباء ، يكون أكثر قدرة على فرض ارادته ، مهن لا يعبا بهذه الاجراءات ٠٠

على أن هذه الاحتياطات تغدو أقل لزوما ، حين يوفق الزعيم في أن يجمع حوله أعوانا دلته تجاربه على أنهم أهل لثقته .. ومن ثم نرى لكل زعيم قومي وزراء، ولكل قائد أركان حربه .. وهؤلا الاعوان يمتازون بانهم يألفون الغريب من صفاته ، فهم يعرفون كيف يخدمونه ، وهم يفهمون على الفور أوامره ، ويعنون بتنفيذها بحرفيتها . على أن العالم لم يؤت من الرجال الذين يمكن الركون اليهم سوى قلة ضئيلة ، وقد قيل عن الرئيس

« ويلسن » انه كان يؤمن بالانسانية عامة ، لكنه كان يضن بنقته على الافراد ٠٠ أما الزعيم الصادق، فهو الذي لا ينق بالانسانية، ولكنه يثق بنفر فليل من الناس ٠٠

فكيف يختار هؤلاء الناس ٢٠٠٠

♦ ان من وإجبات الزعيم أن يأتلف بالجماعات التي يستطيع أن يُجند منها لنفسه أعوانا ٠٠ ولقد كان « جامبيتاً » يجوسُ خلال كل بقعة في فرنســـا حتى يتعرف على رؤساء الاقلام العكومية ا٠٠ ومنَّ واجب الشخصَّ الذي يعظيُّ بشرف حكم أي بله ، أن يسعى لاكتشاف خير رجال هذا البلد ليبوئهم المناصُب الحكومية الهامَّة ٠٠ وهـــو يجب أن لا يقتصر على الافادة من الموجودين منهم، بل أن عليه أن يكتشف عناصر جديدة ٠٠٠ وتتولى الاحزاب السياسية ، في بعض البلاد الاجنبية ، هذه المهمة \_كما يفعل حزب المحافظين في انجلترا، الذي يكلف بعض أعضائه بأن يظلوا على اتصال بالجامعات الكبرى ، أملا في العنور على شبان يمكن أنَّ يتحولوا يوما الى ساسنة ٠٠ ولديهم مدرسة لتدريب هُولاً عَدريبًا خَاصًا ، فاذًا أظهروا ذكاء وتألقًا ، سبعي الحزب حتى يحصل لهم على مفاعد في البرلمان ، وأقدم رئيس الحكومة على أن يتيح لافضلهم شيئا من التجربة بأن يتخذ منهم سكر تيربن بركمانيين ثم لا يلبث أن يجعلهم وكلاء وزارات ٠٠ ومعنى ذلك أنَّ من وأجب رئيس الحزب أن يعنى بتكوين و طبقة ، حآكمة ، وكذلك الحال بالنسبة لرؤساء الشركات أوالمؤسسات الكبرى٠ وكثيرا ما يكون من الصعب خلق تفاهم تام بين الاعوان ٠٠ على أنه يجب أن لا تقوم للخيلاء ولا للعصبية المحلية \_ أى اعتزاز كلّ ادارة بنفسها \_ قائمة في أية ادارة ، بحيث تعادى بقية الادارات ٠٠ ولك أن تتصور حال السكك الحديدية اذا قامت خلافات بين الادارة وأقسام الحركة ٠٠ أو حال الجيش اذا دب نزاع بين القيادة والضباط في ميدان القتال ٠٠ ومن ثم كان

من المهم أن يفهم كل امرىء أن الجيش أو المصنع أو الدولة نسبه في مجموعها جسدا حيا ، منفصلا ، اذا تنازعت أجهزته بعضها مع البعض كان في ذلك « انتحار » أدبى له ١٠٠

وكنيرا ما يحدث أن تدب الغيرة والحسيد بين الاعوان الذين يكنون لرئيسهم اعجابا فائقا يحفزهم على أن يجدوا في العمل من أجله ١٠٠ اذ يشتد طمع كل منهم في أن يحظى بالاثرة لديه ! ومن نم كان على الزعيم أن ينوقع هذه المواقف الشائكة، وأن يعالجها ، اذ أنها تتهدد كفاية « فريقه » بأبلغ الاخطار ١٠٠ وكما يستطيع سائق السيارة الخبير أن يحدس أي خلل في محرك سيارته بالانصات الى صوته، كذلك يشعر الزعيم \_ الذي فطر على الزعامة \_ بتحول أتباعه عن الاخلاص له ، فيبحث عن فطر على الزعامة \_ بتحول أتباعه عن الاخلاص له ، فيبحث عن السبب ويصل اليه ! ١٠٠ وغالبا ما يكون السبب تافها ٠ وقد بهز أحدهم كتفيه بدافع من حركة عصبية ، فيسيء آخر فهم حركته ويظنها مقصودة لاهائته ! ١٠٠

### أثر الاتصالات الشخصية!

ويتلقى الزعيم عادة تقارير عن الروح المعنوية والنفسية الاعوانه ، وعن نتائج الاوامر التي يصدرها ، ولكنه دائما لا ينق في هذه التقارير ١٠٠ اذ أنها قد تشتمل على معلومات مغالى فيها ، أو مشوهة ، أو ناقصة ١٠٠ والطريقة الوحيدة لتفادى الوقائع الخاطئة ، هي التفتيش الشخصى من آن الى آخر ، فان هذه الزيارات تكون ذات آثار عجيبة ، اذ تعقبها في الحال تقارير لحمتها الصدق وسداها الدقة ١٠٠ وقد دوى المارشال بيتان انه تولى في سنة ١٩١٥ قيادة قطاع كانت القيادة تصر من أسابيع عديدة على المضى في مهاجمته ، وكانت النشرات تنبىء عن مغانم عديدة على المن برتاب في الامر ، فذهب بنفسه الى الخطوط الإمامية مستصحبا أجهزة المساحة والكشف ، واذا به يرى أن

النشرات كانت تزيف لارضاء القيادة ، وأن المغانم كانت من وحى الخيال ٠٠ ذلك لان التقارير التى ترفع لذوى الامر غالبا ما تصاغ لتلائم ما يهوون ، أو توضع فى قالب يعزز نظريات الموظف الذى يعدها ٠٠

# اظهار الثقة والصراحة في النقد ٠٠ لازمان!

♦ والزعيم المدقق أقدر على بث روح الحماس للعمل من الزعيم الذى لا يكترث ٠٠ وخير سبيل آلى فرض الشدة هى أن يحيط الزعيم نفسه بأولئك الذين يعرف قيمة مواهبهم دون سواهم ٠٠ فان أى رجل قد يسهل عليه احتمال النقد اذا ما تبين بجلاء أن خلقه وذكاء بعيدان عن أى ارتياب ٠٠ وأحكم مسلك بصدد هذا النقد هو أن يذكر الانسان فى سرعة وقوة ما يشتد بنفسه الشعور به ، فان اللوم القاسى اذا وجه بسرعة ، يكون أقل بنفسه الشعور به ، فان اللوم القاسى اذا وجه بسرعة ، يكون أقل ايلاما من اظهار الاستياء بالمناجزة والتجهم ٠٠ وجدير بالاعوان أن بتبينوا أن الامر الذى لا ينفذ كفيل بأن يجر عليهم المتاعب وانهم براء من الامر الذى يؤدى تنفيذه الى ضرر ، لان الزعيم الحق ، يتحمل دائما كل مسئوليات أعماله ٠٠

والزعيم هو المدافع الطبيعي عن شعبه ضد جشع القوى ، ومن ثم فعليه أن يستوثق من أن أعوانه يعاملون عماله وجنوده بالعدل والاحترام • • وهذا أصعب قسم في واجباته ، أذ عليه سفى الوقت ذاته سأن لا يوهن من نفوذ معاونيه ، أو يحتمل أية اساءة الى سلطتهم • • وليست ثمة قاعدة لتبيان هذا الامر، وانما عليه أن يعمل بنفسه على حفظ التوازن بين الحالين • •

ومن واجب الزعيم أن يتبين قدر الامكان أي استياء يسرى في صفوف المحكومين ، وأن يعالج الظلم قبل أن تترامى اليه الشكايات ٠٠ ولكى يتسنى له ذلك ، يجب أن يظل على اتصال وثيق بالرجال الذين تحت امرته ٠٠ وليذهب الى الخنادق ان كان قائدا ، أو ليذهب الى المعنع مع عماله من آن الى آخر ان كان

مديرا ٠٠ وليكن واسع الخيال الى حد ما ، اذ لا بد له من أن سهم حياة غيره من الناس حتى يستطيع أن يقى أولئك الذين حت زعامنه ، متاعب لا داعى لها ٠٠ ولا سبيل الى كسب ودهم الا بمنحهم الود ، والا بأن يكون قادرا على أن يؤدى مهامهم نفس الاجادة الني يؤدونها بها ٠٠ وقد فطر الناس على احتمال لقى الاوامر ، بل واستساغتها ، اذا اتبعت الحصافة فى اصدارها ٠٠

توطين النفس على احتمال النقد !

والحكم والقيادة فنان يتباينان في وقت السلم عدف فالقيادة هي تسيير جماعة من البشر تحت حكم النظام الى هدف معين ٠٠ ومن ثم يدرك ضابط الجيس أن رجاله في طاعت دائما ، اللهم الا في حالات نادرة يشتد فيها العصيان ٠٠ كذلك مو يدرك هدفه تمام الادراك ٠٠ كما يدرك رئيس أي مشروع مجاري أن عليه أن ينتج سلعة معينة بثمن معلوم وبكميات محددة ، وانه اذا أخفق قضي على نفسه بالخراب وعلى مستخدميه بالبطالة ٠٠ ومن ثم فهو سيد نفسه \_ طالما التزم حدود القانون اللهم الاحين ترتبك الظروف

والديكتاتور كالقائد: يقود بفوة النظام أكثر مما يحكم ٠٠ وعلى رئيس حكومة أية أمة حرة أن يوجه أعمال أية جماعة ـ لا تجد ما يضطرها الى طاعته الا خوفها من الفوضى ـ نحوأهداف مبهمة ، متغيرة ٠٠ وعليه أن يتوقع أنه لا سبيل له الى عمل ما دون انتقاد من معارضيه ٠٠ وكلما قويت رغبتهسم في أن

يضعوا غيره محله ، اشتدت قسوتهم عليه ٠٠ كما ان عليه أن يروض نفسه على أن أعوانه ليسوا مجرد أتباع يجب أن يدينوا له بالطاعة العمياء ، وانما هم سواسية معسه ، وهم خلفاؤه المرتقبون ٠٠

♦ والآن ١٠٠ ما العضائل التي يجب أن نتطلبها في الرجل الذي تأتمنه على تولى أمورنا ٢٠٠٠

# تفادى الاصطدام بالعقبات!

ان الفضيلة الاولى ، هى أن يكون واسع الافق ، قادرا على أن يدرك ما يحتمل وما لا يحتمل ٠٠ ما يمكن وما لا يمكن ٠٠ فليس يجدى فى السياسة أن تصاغ المشروعات العظيمة السامية اذا لم يكن فى الوسع تنفيذها بسبب الحالة القائمة فى الدولة ٠٠ والسياسى العظيم هو ذلك الذى يتعرف على البواعث والدوافع التى تحرك الشعب ، ثم يقدر الى أى مدى يستطيع أن يمضى فى طريقه دون أن يصطدم بها ٠٠ ولا يجب أن يسمح لنفسه بأن يحابى طبقة ما ، متفافلا عن رد الفعل الذى لا مفر من أن يتور فى نفوس الجماعات التى يهملها ٠٠ وانما عليه أن ينظر الى الشعب كجسد حى كبير ، يعتمد كل عضو فيه على بقية الاعضاء ٠٠ وكما يفعل الطبيب ، يجب على الزعيم أن يتعرف درجة حرارة الرأى العام كل يوم ، فاذا اشتلت « الحمى » عمل درجة حرارة الرأى العام كل يوم ، فاذا اشتلت « الحمى » عمل على أن يتيح للبلاد أسباب « الراحة » فترة من الوقت ٠٠

وكما يقدر السياسي الماهر قوة الرأى العام تقديرا تاما ، فانه يدرى أيضا أن من الميسور له أن يؤثر عليها ٠٠ فهو اذ يحسب مدى قدرة الناس على أن يظلوا غير مبالين بأعماله ، بجب أن لا يغفل ان لهم لحظات عنف ، وأن احتجاجاتهم الفاضبة تكون مشروعة اذا كانت تصرفات الحكومة تجر عليهم الفقر ، وتذهب بحريتهم التقليدية ، أو تتدخل في حياتهم الخاصة بدرجة كبرة ٠٠ على أنهم لا يتوانون عن أن يسلموا قيادهم بدرجة كبرة لرجل يدرك الى أين يسير ، ويريهم بوضوح انه يضع مصلحة الامة نصب عينيه ، وأن لهم أن يثقوا به ويركنوا اليه ٠٠

وليس تقدير طاقة الشعب وامكانياته هو مجرد القدرة على الاعتراف بأن ثمة أشياء مستحيلة ٠٠ فهذه فضيلة سلبية ٠٠ وانما الفضيلة الايجابية أن يقدر الرجل الشجاع أن هناك أمورا ممكنة وان بدت شديدة الصعوبة ٠٠ والسياسى العظيم لا يكتفى بأن يقول : « ان هذه الامة ضعيفة ٠٠ نائمة ٠٠ ولسوف أوقظها ٠٠ ان القوانين والمبادىء والافكار من صنع الناس ، ومن ثم مسوف أغيرها اذا دعت الضرورة » ٠٠ وانما يجب قبل كل سيء ، أن لا يكتفى بالكلمات ، بل يتبع العزم بالعمل ٠٠ وان يفدم على تحقيق الاهداف التي يحددها ويعينها بدقة ، بالطرق التي تبدو له ٠٠ فاذا اعترضته عقبات وجب أن يلف حولها ٠٠ فان الغرور ، والاعتزاز بالعقل ، والتحمس للاسلوب ، من أخطر العقبات التي تعترض طريق السياسي ، حتى لنجد بين زعماء الاحزاب من لا يتودع عن تضحية بلاده في سبيل نظرية أو الاحراب من لا يتودع عن تضحية بلاده في سبيل نظرية أو مجموعة من المبادى ٠٠ في حين أن الزعيم الصادق هو الذي مجموعة من المبادى ، كي ننقذ الامة » ٠٠

وينبغى أن يكون الزعيم واقعيا ١٠ فليس فى وسسح ابنى ، من الانبياء أن يحول جماعة من الناس الى رجال ونساء كاملى الاستقامة ١٠٠ وانما حسب السياسى العظيم أن يكون مثل صاحب المتجر الحكيم ، الذى يدرك أن عليه أن ينظف متجره كل صباح ١٠٠ واذا ما وقعت مشاجرة ، تحملها فى صبر وهو يوطن نفسه على أن أخرى لن تلبث أن تنشب بعد أن تخمد هذه ١٠٠ وهو يوافق على أية تسوية أو صسلح ولو لم يكن مرضيا ، أو كان مجرد حل مؤقت ، لانه يدرك أن لا شىء يدعو الى الرضى التام ، أو يستمتع بالدوام ، فى شئون البشر ١٠ وأن السلام ( الدولى أو الاجتماعي ) لن يلبث أن يقترب مهما

نكرر ناخره ۱۰ ولن تمضى عشر سنوات أو عشرون ، يم تبه مهمة جيله ۱۰ ولا يلبث الجبل التالى أن يتسلم العلم ليواصل حمل الرسالة ۱۰!

# من حق الزعيم أن يعطى فرصة كافية 00

♦ ومن حق الزعيم – الجدير بلقبه – أن يطاع ٠٠ والشعب الذي لا يستطيع احترام زعماء يقضى على نفسه بالدمار ، اذ يغدو عاجزا عن اتيان أي عمل ٠٠ وقد يؤثر المجتمع نظاما للحكم على نظام آخر ، كأن يستبدل بالحكومة المدنية أخرى عسكرية، وعندئذ يصبح الولاء للزعيم المختار فرضا واجبا ١٠٠ اذ أن نقص النظام كفيل بأن يقضى بالهزيمة على أي جيش ، وبالخراب على أي صاحب مصنع ٠٠٠

كذلك من حقّ الزعيم أن يطمئن الى احتفاظه بزعامته ، اذ لا سبيل له الى تحقيق نتائج طيبة ما لم يتح له الوقت الكافى • • فينبغى أن يمنح وقتا يمكنه من أن يكتسب خبرة وتجربة ، وأن يظل فى زعامته ما لم يتضح أن الشعب قد اخطأ الاختيار ، وأن المختار غير أهل للزعامة • • !

ولكن ٠٠ كيف يتسنى التوفيق بين النظام ، وطول أمد تولى الزعيم لمنصبه ٠٠ وبين حرية ممارسة حق الانتقاد ٢٠٠ أو لا يحتمل أن ينقلب الزعيم الذي أوتى سلطانا غير محدود ، الى طاغية أو مجنون ٢٠٠

الواقع ان الطاعة يجب أن تكون مطلقة ، سوا، في الجيش أو في كل الحالات و المدنية ، التي تتطلب عملا عاجه على العموم ٠٠ وليس لاحد مسوى القادة مان ينتقد ١٠ أما في الحياة العادية للدولة الحرة ، فلكل انسان حق الانتقاد ، في حدود تعينها التجربة ٠٠ واذا اقتضت ارادة الامة بوضوح أن تغير زعمائها من وقت الى آخر ، وجب أن يتم هذا التغيير ٠٠ ولا يجب أن يكون التغيير متكررا في أوقات قصيرة ، أو أن يأتي نتيجة الملاء رجل الشارع ١٠٠

والتربية الخلقية الزم لاولئك الذبن بعدون للزعامة ، مها لسواهم ١٠ اذ ينبغى على الزعيم أن يحرز ــ الى جانب عدر به على الاشراف على زملائه ـ شعورا قوبا بالواجب ١٠ اذ لا سبيلله الى الاحتفاظ بمركزه ما لم يجعل نفسه ــ فى كل يوم ــ أهلا لهذا المركز ١٠ وليس بالزعيم الصالح ذلك الذى يقتصر ــ اذا وضع على رأس جماعة أو مشروع نجارى ــ على السعى لتحسين شئونه الخاصة فحسب ١٠ لا ولا هو بالقائد الصالح ذلك الذى يقبل عبء الزعامة ثم يضع ملذاته فوق مسئولياته ١٠ لا ولا ذلك الذى اذا وضع على رأس غيره من الناس ، أطلق لغضبه وعناده العنان ، أو أسرف ــ من ناحيـة أخرى ــ فى المحاباة والمحسوبية ١٠ لا ولا ذلك الذى اذا صار اليه نصيب من ادارة السياسة الخارجية لبلاده ، ضـحى بالخير الدائم من ادارة السياسة الخارجية لبلاده ، ضـحى بالخير الدائم البلاد ، من أجل الحزازات والدسائس الداخلية ١٠٠

ان الدور الذي يجب على الطبقات الزعيمة أن تؤديه ، هو أن بوجه ١٠٠ أن ترشد الى سبيل الكرامة والعمل ١٠٠ فالزعسامة ليست امتيازا وتفضيلا ، وانها هي شرف وثقية ١٠٠



وينبغى أن يكون شعار الزعيسم واعوانه جميعا ان يعملسسوا « يدا واحدة»، متكاتفين، متساندين، متكاتفين، المهام والمسؤوليات، كالجوقة الموسيقية التي يسود عازفيها جميعا التوافق

## آراء لابن المقفع: الزعيم وصاحب السلطان

١٠ اما وقد عرف آداء فيلسوف من الغرب ، في الزعامة وفنونها ٠٠ فيحسن أن تعرف آداء فيلسوف من الشرق ، فينفس الموضوع ، كي تقادن بين العقليتين ، والاسلوبين ٠٠ وسترى أن الشبه بين أفكار الائنين كبير !!

♦ ولاية الناس بلاء عظيم • وعلى الوالى أربع خصال ، هى أعمدة السلطان وأركانه الني بها يفوم وعليها ينبت : الاجتهاد في التخير ، والمبالغة في التفدم ، والتعهد (أي الرقابة والتفقد) الشديد ، والجزاء العتيد (العظيم) • •

فأما ىخير الوالى للعمال (الاعوان) والوزراء ، فانه عسى أن يكون بتخيره رجلا واحدا قد اخنار ألفا ٠٠ لانه من كان من العمال خبارا ( أى طيبا ) فسيخنار كما اختير ٠٠

وأما التقديم والتوكيد، فانه ليسكل ذى لب أو ذى أمانة يعرف وجوه الامور والاعمال ·

وأما التعهد (أي الرقابة والنفقد)، فإن الوالى اذا فعسل ذلك كان سميعا بصيرا، وإن العامل اذا فعسل ذلك به (أي شعر بالرقابه والتدقيق في فحص أعماله) كان متحصنا حريزا٠٠

وأما الجزاء، فانه تنبيت المحسن والراحة من المسيء ٠٠

واعمال السلطان كثيرة ، وقليسل ماتستجمع الخصسال المحمودة عند أحسد ، وانما الوجه في ذلك والسبيل الذي به يستقيم العمل أن يكون صاحب السلطان عالما بأمور من يريد الاستعانة به ، وبما عند كل رجل من الرأى والغناء ، ومافيه من العبوب ، كي يوجه لكل عمل من يصلح له ٠٠

نم على الولاة ، بعد ذلك ، تعاهد عمالهم وتفقد أمورهم ، حتى لايخفى عليهم احسان محسن ولااساءة مسى و معليهم أن لايتركوا محسنا بغير جزاء ، ولا يقروا مسيئا ولا عاجزا على الاساءة والعجز ، فانهم أن تركوا ذلك ، تهاون المحسن ، واجترأ المسي ، وفسد الامر ، وضاع العمل و و



♦ (دوجلاس بنتلیف) - کانب هذا المقال - یکسب عیشه من العمل کمخبر خاص ومستخدم مدنی بمکتب («حکمدار) منطقة (الوس انجیلس) بامریکا ، لعلاج قضایا الزواج . . ومع ذلك فهو ازهـد الناس فی التدخل بین ای زوجین علی غیر ونام ، لانه یؤمن - علـی ضوء الخبرة التی اکتسبها - آن اشد الخلافات الزوجیة استعصاء یسهل حلها لو آن الزوجین بحثا معا اسبابها فی صراحة تامة منـند البدایة . . فان تفاهم الزوجین کفیل بان یصون زواجهما من الانهیار!

### استغاثة زوجة!

♦ خيل الى أن صوتها يشق «سماعة» النايفون شقا ليخرى الأنى وهى نفسول:

ـ لفد غادرا الحانة منذ فليل ، وافتفيت اثرهما حتى انتهيا، الى فندق خاص . . فاسرع . . في وسعنا الان أن نفاجتهما متلبسين ! . .

\_ حسنا . . هدئي من روعك ، وانتظري . .

وارشدتها الى مقهى فريب من الغندق الذى ذكرت لى عنوانه ، لتنتظرنى ريثها الحق بها . . اذ كنت قد اعتدت مثل هذا الموفف ، فكلهن ينسقن اليه بنفس المهفة حين يلجان الى مشوراى !.. وكانت صاحبة هذا النداء المنفط فد حدثتنى من قبل عن عدم وقاء زوجها ، وعن رفيتها فى فضح خيانته . . ووقعت عقدا أقرت فيه بانها استاجرتنى لهذه الغاية . . وكانت موزعة بين الاسى والرغبة فى الانتقام ، ولا تغتا تردد العبارة الخالدة : «صبرا . . الى ان افاجئه متلبسا !» . .

وها قد حانت لها الفرصة !..

### تحبه ٠٠ رغم خيانته لها!

♦ وعندما لحفت بها في القهي ، اشارت الى سيارته التى كانت مستقره المام الفكدق .. واستطعنا ان نفاجئه مع خليلته في موقف لا يحتاج السي تعليق !.. وعندئذ التفت انا الى الزوجة الثائرة .. كى أرى تأثير الموقف على اعصابها ، وكم كانت دهشتى حين رأيتها لم تنظر الى زوجها ، وانما اشرابت بمنقها تتامل المراة التى كانت في الغراش !.. وبعد أن أشبعت فضولها النسوى الى رؤية شكل غريمتها ، تحولت معى مولية ظهرها الى مسرح الماساة ، متجهة في صهت نحو سيارنى ، وهي تنتجب وتردد : « لا اربد أن أراه ثانية بعد اليوم! »

.. ولكن بكاءها كان ينطوى على معان اخرى .. لم تخف على !

﴿ وصحبتها الى مقهى هادى، . . وكانت قد كفت عن البكاء تقريبا ، وراحب تعدد اخطاء زوجها منذ عرفته ، حتى اذا استذكرت شهر العسل ، لم تتمالك نفسها ، فعادت الى البكاء فائلة : «لا اربد ان انفصل عنه ، فانا احبه . . احبه من كل فلبى . . ولعل حماقتى واغلاطى هى التى ساقته الى هذا المسلك . . لا اربد انانركه ، ولكننى اربد ان اعرف مدى العلاقة التى تورط فيهـا . . ! »

وكان هذا عين ما اعتادت أن تفعله مثيلاتها ممن تملا قضاياهن الملفات الكدسة في مكتبي !!

### اذا ذهبت الحيرة ٠٠ عاد الحب!

♦ والانسان يحاد لاول وهلة ازاء هذا التناقض المجيب . . اذ كيف تنشد زوجة المودة الى زوجها ، بعد أن تبيئت بمينيها خيانته ؟ . . لقد ظلت بطلة هذه القصة أربعة أشهر وهي مغمة القلب بالالم من مسلك زوجها والحقد عليه ، فكيف تطلب بعد ذلك أن تعود اليه ؟

ولكنهن جميعاً يغملن ما فعلت . . ولعل السر في ذلك يرجع الى أن نفس الراة منهن تهدا بعد كشف الخيانة ، فلا تعود تحيا في غمرة الريب والهواجس، وتتخبط بين الشكولا ، وانما هي تصل الى لحظة التاكد ، فتتخلص مسن الحيرة ، ويصبح في وسعها أن تقطع برأى حاسم : اما أن تنفصل عن الزوج المخالن ، واما أن تصفح عنه ! . . ويبدو أن التاكد من الخيانة ، اخف على نفس الزوجة من قسوة الشك . . أو - على الاقل - هذا ما خبرته بنفس خلال السنوات العلوال التي قضيتها أعمل كمخبر خاص .

## الزوج يخون وهو كاره!

♦ ولا يقل موهف الزوج عن موهف الزوجة غرابة .. وانك لتخطىء اذا طننته يترفع عن أن ينشد الفقران ، بعد أن يفاجة متلبسا بالخيانة .. فالواقع أنه يسمى إلى التماس صفح زوجته ، أذ أن ضميره لا يلبست أن سنيقظ .. بل أنه ربما استيقظ قبل افتضاح الامر ، فأن معظم حوادث الخيانة الزوجية تنشأ عن رغبة الزوج في الفرار من عدم الوفائ في البيت .. وعن الرغبة في تجنب الشقاق مع الزوجة ، والمخلص من شكابانها ولومها و.. (مناكف عنه) !

ولا يكون للرغبة الجنسية في أكثر الحالات دور يذكر في هذا الشان .. فكم من زوج صارحنى أن كل لقاء بينه وبين خليلته كان لا يزيد عواطفه الا حنينا الى زوجته !.. ولكن الواحد منهم لا يكاد يتورط في علافة آئمة ، حتى تتعذر عليه اسسباب الخلاص .. ولا يجسد سبيلا الى العودة الى زوجته بطريقة تحفظ عليه كرامته ،. ومن ثم يظل سادرا في غيه ، عن غير رغبة !.. ومن الغريب حقله أن الزوج الاثم كثيرا ما يتمنى أن ينكشف أثمه، فنهد الغضيحة امامه طريق النهاية : أما الى صلح ، وأما الى طلاق ..

وفى معظم القضايا التى من هذا النوع ، كنت اتحرى رغبة الزوج الخائن ، ثم أجمع بينه وبين زوجته ، وانركهما يصفيان موقفهما امامى ، دون أن الترح حلا.

## أهم مايجب معرفته قبل الزواج

♦ وترجع القصة في العادة الى أن الشابين يلتقيان .. رجل وفتاة .. علا يليثان أن يقعا في الهوى ، ويتزوجان ، وقد وقر في نفس كل منهما أنه عرف صاحبه تمام المرفة .. والواقع أنهما يكونان قد غفلا عن معرفة أهم الأمور ، فلم يتدبرا الوسيلة لتسوية ما قد ينجم بينهما من خلاف .. وكم بتفقا على حكم يحكمانه بينهما أذا أشتد الشقاق ..

فاذا تطورت الامور الى اسوا حدودها ، واستدعيت للتدخل بينهما ، يكونان قد بلغا نهاية التردد والتذبذب بين الحلول ، فيجلسان امامى ، وببدان في استعراض أسياب الشقاق من البداية ، ليتعرفا سر ما أصابهما . .!

# دور الناحية الجنسية في الخلافات الزوجية ٠٠

♦ ومن أكثر الاسباب شيوعا ، الخطأ في التمهيد للملافة الجنسية بن الزوجين ، والعجز عن تنظيمها .. فأن هذه الناحية من العلافات الزوجية كثيرا ما تكون غائبة عن ذهن الفتاة عند الزواج! .. وكم من فتاة زفت الى زوجها وهي أجهل ما تكون بواجبابها .. أذ أن الحواجز التقليدية تحول بين أمها أو فريبابها وبن مصارحتها وتزويدها بما بكفل لها أن تكون على استعداد لان بوفق بين أحلام العذارى ، وما فيها من ترفع عن الجسد ، وبين الغريزة الطبيعية التي لابد من اشباعها بين الزوجين ..

وبكون النتيجة ان تصطدم مشاعر العدراء . . أو أن تروض نفسها على جهل . . أو أن بخفق الزوجان في بنظيم هذه العلاقة بينهما . .

♦ واذكر أن رجلا جاءنى يوما يشكو من أن زوجته لم تعد إلى دارهما منذ خمسة آيام !

وكان هو شابا في حوالي الثلاثين من عمره ، مقبول المظهر ، متوسط المفامة ، عاديا في كل شيء .. وقد اخبرني بانه تزوج فبل عامين ، ولم نسأ زوجه ان نفيع في البيت ، بل اصرت ان تتخذ لنفسها عملا شغل معظم وقتها .. وكانت اذا انصرفت من العمل ، رافقت زملاءها وزميلانها في سهراتهم، حتى ادمنت على الخمر .. الخ

ومع ذلك فقد كان الزوج توافا الى أن يستعيدها ..!

ودلّننى تحرياتى على أن مسلك الزوجة كفيل بأن يحيطها بالشبهات . . فسميت الى لقائها . . وتحملت كل ما صبته على دأسى من سخط حين اطلمتها على مهمتى وتحريانى التى تكفى لأن تبيح لزوجها أن يطلقها ! . . ثم أنبأتها بأن الزوج المهجور ما يزال باقيا على حبها ، راغبا في أن تعود اليه . . وأن مهمتى هيأن أوفق بينهما !

## الصراحة بين الزوجين أساس التعاون

♦ واذ سائلها عن أهم أسباب هجرها أياه ، تبدت عليها الحيرة والارتباك \_ وهما ظاهرتان تنمان في الغالب عن التردد والاستحياء من الكشف عسن المتاعب الجنسية ! \_ فسعيت ألى أستدراجها برفق ، حتى أستطعت أن أحملها على الحديث بعراحة .. وأذ ذاك أنفجرت بأكية ، وراحت تتحدث

وبغيض ، وقد وجدت في الحديث تخفيفا وتسرية عما كان يثقل على نفسها .. وهذه ناحية اخرى من غرائب النفس البشرية ، خبرتها في مهنتي .. فان الشابة تستحى أن تتحدث عن متاعبها في الناحية الجنسية ، حتى الى زوجها .. ولكنها ما تكاد تطمئن الى ـ وانا الغريب عنها ـ وما تكاد تواجه مراحتى ، حتى تنطلق في الحديث .. في صدق وصراحة .. فهي بهـــذا الحديث تستعرض المشكلات وقد جردتها لاول مرة من الافطية الكثيفة التي تخلعها عليها التقاليد ، وتنقب بينها عن سر فشل حياتها الزوجية !

وكانما هذا الحديث بزيل غشاوة عن عينيها ، فلا تلبث أن تفننع بأن من أهم دعائم الحياة الزوجية ، ومن الزم واجبات الزوجة ، أن تصارح زوجها دائما بمتاعبها في هذه الناحية . . وأن تفترح عليه ـ أذا استدعى الامر ـ أن يستشيرا طبيبا اخصائيا . . الغ

### الصلح في ٦٥٪ من الحالات!

♦ وكان هذا ما اقتنعت به بطلة قصتى هذه .. فعادت الى زوجها ، وهما الان من أسعد الازواج . . وان كنت أشعر انني لم أفم بنصيب يذكر في نحقيق هذه النهاية الموفقة ، فلولا أن كلا منهما كان صادق الرغبة في تعرف سر مشكلتهما والسمى الى حلها ، لكان الطلاق قد فرق بينهما منذ سنوات... والوافع انني كلما عدت الى ملعات العضايا التي تناولتها ، اجدئي ازاء ظاهره ذات معنى هام ، فان ٦٥ في المائة من القضايا الخاصة بالخيانة الزوجية، قد انتهت الى صلح بن الزوجن، مهد لتفاهم عميق، واستقرار في الزوجية. .! ذلك لانه ليس ثمة عملية من الدقة والخطورة كالزواج .. انه شركة قد تنتهي الى افلاس سريع ، لانفه خطأ في ادارتها .. ومع ذلك ٤ فهو في افلاسه أو ازدهاره ، يتألف من عواطف وصلات انسانية مرهفة .. ويبدو أن أهم اسس الخلاف فيه ، يتمثل في حاجة الشركة الى أن يبحث طرفاها أمورها معا، ويناقشا مسائلهما في صراحة وتفاهم لا ويستشيرا أهل الخبرة أن استدعت الحاجة .. ولا يجب أن تستمر الشركة على زغل وعدم رضي وتفاهم بين الشريكين . . ومن ثم فان الزواج المزعزع ، الذي لا يقدم فيه الزوجان على بحث مشكلاتهما مما وحلها سويا في نفاهم ، لا يمكن أن تكون زواجا ناجحا ، ولا يمكن أن يفني على الزوجين سمادة ما ...

26

# الخالدوبت



عظماء. فئ غىيس النسيامسة

# عزیزی القاری، ۰۰۰

في الإعداد السابقة قدمت لك في هذا الباب على التوالي قصيم حياة: (ديقالي) .. و((فاريبالدي)) .. و((لويس باستي) .. و((أشايكوفسكي)) .. (فمصطفى كمال) .. وهم من هم من المغماد في السياسة ، والطب ، والادب،

والاختراع . والوسيقى . الغ وفي العدد الماضى قدمت لك القسم الاول من قصة حياة الموسيقى العالمي الخالد «شوبان» واليوم اقدم لك الشطر الثانى والاخي من حياته وفرامه الفاجع مع عشيفة رجال الفن «جورج صاند» . .

وفي الاعداد التالية اعرفك بالن الله بهؤلاء الذين تشتاق الى معرفتهم منذ بعيد: لورد بيرون ، شيللى ، براوننه، دانتى ، . بيتهوفن، شوبرت ، . فولتي، شوبنهاور ، نيتشة ، ارسطو ، . بوذا ، كونفوشيوس ، داروين ، اينشتين . . فورد ، . بلزاك ، ديكنز ، والتر سكوت، فورد ، . بلزاك ، ديكنز ، والتر سكوت، ديماس ، دستويفسكى ، موباسان . . كولبوس ، الاسكندر المقدونى ، بطرس كولبوس ، الاسكندر المقدونى ، بطرس الكربر ، فردريك ، بسمارك ، . مايكل انجلو ، دفاييل ، ليوناردو دى فنشى ، وفسيرهم



## شبابه الباكر ٠٠

♦ في القسم الذي نشرناه في العدد الماضي – من سيرة الموسيقي العالى فردريك شوبان – راينا كيف هاجر الفنان الشاب ، وهو في سن العشرين ، من وطنه بولندا وحط رحاله في باريس – عاصمة الفن ووطن الفنانين – مدفوعا بنصح اساتذته له بالابتعاد عن مركز العراع الطاحن بين مواطنيه وبين جيش الاحتبلال الروسي ، والسعى الى جو من الهدوء والاستقرار يكفل له التفرغ للانتاج الفني . .

فلما استقر به المقام في باريس اقام عدة حفلات موسيقية لـم
تحقق له الكسب المادى الرجو ، لكنها لفتت اليه انظار أعلام الموسيقي
لوى النفوذ ، اللاين قدموه الى المحافل والدوائر الغنية في المجتمع
الباريسي الراقي .. فلم يلبث أن تهافت عليه النشء من هواة
الموسيقي كي يتعلموا اصولها على يديه . وفتحت له أبواب القصور
المعزف في حفلاتها الحانه الرقيقة ذات الطابع الحزين ، الذى هسو
انعكاس لنفسيته الكنثية ، ونتيجة طبيعية لعوامل ثلاثة : أولها اصابته
بمرض ذات الرئة منذ شبابه الباكر .. وثانيها حنينه المنيف الي
وطنه الجريح وقلقه على مصيره .. وثالثها فشله في غرامياته السابقة،
وكانت بدورها ثلاثة ، هي على النتابع : عشقه الجنسي ((الشساذ))
لشاب عملاق من اصدقائه .. ففرامه بفتاة من تلميذات معهد الموسيقي
تدعي (اكونستانتيا جلادكوفسكا) .. ثم حبه لابئة نبيل بولندي هي
هذه الفراميات لم تكن الا بمثابة المقدمة لحبه العظيم للاديبة العاشقة
الجورج صاند) .. الذي نروى قصته اليوم :

### صسداقة العمر

لم تعض على شوبان فى باريس بضعة أشهر ، حتى بدا قلقه الفكرى وهواجسه النفسية يخليان مكانهما من رأسه للامل العريض، فى أن تحقق شمس باريس المشرقة ومجتمعاتها اللامعة للغريب الوافد عليها هدفيه : تقوية بدنه الهش ، وشفاء نفسيته المكتئبة ا وكانت فرنسا فى ذلك الحين ـ بعد ما استنزفت حسروب ابليون من دمائها الغزيرة ـ أشبه بامرأة جريحة من محاربات الامازون » الباسلات عادت الى أسرتها، وبدأت تستمتع بالجيل الجديد القوى من أبنائها الذين يعبدونها وينسجون حولها هالة من الاساطير ، بل ويمدونها بدمهم وقواهم المتجددة • وكان على رأس ذلك الجيل من المتغنين بمجد بلادهم : الشاعران الفريد دى موسيه ، وبودلير ، والموسيقى برليوز ، والاديبان هيجو وبلزاك • • ثم وفد الى هؤلاء من وراء « الرين » اخوتهم فى الرضاع : هاينريك هاينى ، وفرانز ليست ، ومندلسون • الخ

في هذا المجتمع من الفنانبن الحالمين الذين واتتهم الجرأة على أن يتخيلوا فيصوروا عالما أفضل ، عاش الفتى البولندى الساهم المريض ! ٠٠ كان يجلس الى البيانو فيسحرهم جميعا بفنه، بموسيقاه الشبيهة بأبيات الشعر! ٠٠ وفي احدى الحفلات الني أقامها الوافد الغريب كان بين الحاضرين « فرانز ليست » أعظم عازفي البيانو في عصره، والي جواره جلس ساحر الموسيقي - فيلكس مندلسون ، ٠٠٠ فلما بدأ الشاب البولندي في عزف الحانه أحس الاثنان كأنهما يسمعان ألحانا من السماء ٠٠ فلما انتهى من العزف افتتحا عاصفة حماسية من التصفيق له ٠٠٠ وقد انتابت « ليست » على الاثر طائفة من الشكوك والهواجس خشى معها أن يكسف هذا المنافس الخطر ذو الوجه النحيل ضوء عبقريته هو ٠٠ لكن هذه الافكار الانانية لم تلبث أن تُبخرت على وهم تحمسه لاكتشاف النجم الجديد ٠٠ وهكذا عاش ليست وشوبانَ الى النهاية أخلص صديقين • ولم يتوان الاول ـ يعاونه مندلسون ـ عن تشجيع الفنان المبتدىء وتقديمه للاوساط الفنية والمجتمعات الرفيعة في كل مناسبة ، فكانا أول من أخذا بيده ني الطريق الشاق الذي اختطه لنفسه ٠٠



لكن ضوبانكان على العكس من صبديقه ليست بي ناسك منزمتا ، مترفعا بطبيعته، يكره المجتمعيات ، ويخشى زحاء ينزدد في غسيان صبالونات يعزف لهم ه كان الهواء يموريعتما كان المواء يموريعتما كان المعامرية! » ، على حدتعبير أحد معاصرية! • • وبدا الحظ يبسم له ، والمال ينهال عليه من الحفلات ، ومن دروس عليه من الحفلات ، ومن دروس

البيانو الخاصة • فاتخذ له مسكنا أنيقا ، وعقد صلات مع عدد من النساء اللواتى قدرن نبوغه فغمر نه بمزيج من شعور الشفقة والحب ، الشبيه بحب الام لطفلها • لكن حبه اياهن كان مجردا من غريزة الجنس ، فان ضعف بدنه الهش اضطره الى أن يلتزم حباه العفة المطلقة ، وان تكن عفته الجثمانية الاجبارية قد أضفت على موسيقاه ـ كتعويض عن حرمانه \_ ثملا روحيا ، وروعـ منعطعة النظير • • !

# الفالس ٠٠ والمازوركا ٠٠ والبولونيز!

• ولعل مما يدهش كل من يحصى الحان شوبان أن يجد عددها ضئيلا نسبيا ، بالقياس الى من سبقه من الموسيقيين المكثرين أمثال : باخ ، وهاندل ، وموتسارت ، وبيتهوفن ، وشوبيرت ٠٠ الذين كانوا ينتجون الحانهم بالعشرات ، والذين يعتبر شوبان الى جانبهم متكاسلا عقيما !٠٠ لكن الواقع انه كان من فئة الفنانين الذين ينشدون الكمال في انتاجهم ، فتراهم يدققون ويمحصون ٠٠ وهكذا لم يكن يضع « نوتة » واحدة بغير يدققون ويمحصون ٠٠ وهكذا لم يكن يضع « نوتة » واحدة بغير

عناية ، و لايمل الراجعة والتغيير والتبديل ٠٠ بل كان يعلب نفسه بالشك والتردد في أدق دقائق الحانه وأضأل جزلياتها!

٠٠ وكما كان انتاجه قليلا في عدده كان أيضا محدودا في سوعه وألوانه • فإن جميع أسسلافه من الموسيقيين المعروفين كانوا يدلون بدلوهم في شتى أبواب التأليف الموسيقي، فيضعون السمفونيات ، والاوبرآت ، والألحان الكنسية ، والحان الآلات الموسيقية المنفردة ٠٠ الخ ـ أما شوبان فلم يبعثر جهوده بل الصيق لم ينتج من الالحان الجدية التقليدية ــ وهي ألحان « السُوناتاً » و ﴿ الكُونِشِرِتُو » ــ غَيْرُ نَلاثةً مَنَ الاولَى واتَّنينَ مَنِ البانية ٢٠ أماً اكثريَّة الحاَّنه فكانتُ من أنوآع جديدة وغَريبة على الَّفنِ الجدى حتى ذلك التاريخ ، وأهمها ثلاثة أنواع : الفالسُّ والمازوركا والبولونيز ٠٠ التي وان كانت كلها معروفة من قبلٌ الا الله الفرد فيها بلون خاص فريد ، ميزه عن جميع من طرفوا مده الابواب الثلاثة ٠٠ حتى لقد أجمع النقاد على أن شوبان هو أول موسيقي سيطر على البيانو سيطرة أحاطت بكل طافته وأخرجت مكنون كنوزه ٠٠ بلّ وانْطقته بالعان لم يكن العالم يُحسُّبِ انه \_ كَأَلَة موَّسَيقية \_ قديّر على اخراجها • • الامر الذي أخرج الوسيقي الكبير روبرت شومان عن طوره حين سمع احدى مَقَطُّوْعَاتٌ زَمِيلَةُ البُولِنَّدِي ٱلنَّاشِيِّ فَهِتَفَ مَأْخُوذًا « أَيُّهَا السَّادة ، ارفعوا قبعاتكم • • فنحن أمام عبقرى! »

على هذا المنوالسارت حياة شوبان في باريس حتى بلغ الثامنة والعشرين ، عام ١٨٣٨ · كان يؤلف الالحان للبيانو ، ويبصق دما من رئتيه الهالكتين ، ويحظى باعجاب الناس بموسيقاه ، وسخريتهم من تخننه ا٠٠ حتى لقد بات في أشد الحاجة الى دافع نفساني جديد قوى ، والا عجز عن المضى في طريقه ٠٠ فمن ذا الذي يستطيع أن يضع موسيقى قوية، وقلبه خائر ٢٠٠ وكانت

كآبته ما نزال تلازمه: « رغم انى أرى الخضرة حتى فى الشبتاء ، فانى أراها برأسى فقط • أما قلبى فهو دائما غارق فى الوحشة والصقيع ! »

وبالآختصار ٠٠ فقد كان في حاجة الى حب قوى عارم يوقظ النسسار الكامنة في أعماقه ١٠ أو الى لمسة سحرية تجرى تيار الحياة في أصابعه المريضة !!

عَندئذٌ ، وفَى اللَّحْظة المناسبة ، اقتحمت عليه حياته الخاوية جورج صاند !

# الغرام الذي أوقد الشعلة!

وغرام شوبان وجورج صاند يعتبر من أعقد الالغاز في تاريخ الموسيقي العالمية ـ بل وفي تاريخ القلب البشرى قاطبة ، هذا المركز المظلم للعواطف الإنسانية !

فقد كان الفنان مختل الاعصاب ، لكن مدام صاند كانت تفوقه شذوذا ! كانت كتلة من المتناقضات النفسية وقد زادت الحقيقة غموضا والقصة اضطرابا محاولات المؤرخين تحديد المسئول منهما عن النهاية التعسة التي انتهى اليها حبهما الطويل ١٠٠ كما أسرف رواة حياة شوبان في القسوة والمهاجمة لجورج صاند، وصبغ شخصيتها باللون الاسود الفاحم، مما يتنافى مع الحقائق في كثير من المواضع ٠٠ وان يكن الامر المؤكد انها واحدة من اغرب الشخصيات النسائية التي عاشت على وجه الارض!

كُان اسمها الاصلى « اورورا دوبان » ١٠٠ انحدرت من سلالة الماريشال ساكس ، الذي كان ابنا غير شرعى لاوغسطس الثاني ملك سكسونيا ، وجرت في دماء أسسلافها كثير من اللوثات الاخرى المشئومة ١٠٠ لكن ذلك كله لم يردع أسرتها عن القائها ، وهي في الثامنة عشرة ، بين ذراعي ذوج داعر فظ لا تحبه ، يعنى « كازيمير دوديفان » ، وكان من سراة الريف فاحتملته نماني سسنوات ثم لم تطق صبرا فهجرته ورحلت الى باريس

• وهناك ألفت قصة طويلة تافهة بالاشتراك مع شاب اسمه عول صائدو ـ ومنه اشتقت لقبها جورج صائد ـ أعقبتها بقصة اخرى ألفتها بمفردها وسمتها «انديانا» • فظفرت القصة برواج عائل رفعها الى مصاف « أوسع الكتب انتشارا » في تلك السنة، ورفع مؤلفتها الى مرتبة الشهرة بين يوم وليلة ! • • ومنذ ذلك التاريخ حتى آخر حياتها الطويلة ـ في سنة ١٨٧٦ ـ ظلت مدام صائد تؤلف القصص بنشاط خارق ، حتى جاوزت مؤلفاتها المائة كتاب • • !

لكن الشهرة التى واتتها صحبت معها السمعة السيئة ، فان مدام صائد لم تستطع أن تعيش على وفاق مع المجتمع أو تحترم تقاليده ، حتى في أبسط الامور ، وهو الزي النسائي ١٠٠ فحين بينت أنها تستطيع أن تذرع شوارع باريس في زي طلبة الحي اللاتيني ، منحت نفسها حرية ارتداء ملابس الرجال أينما ووقتما ساءت ١٠٠ حتى ليمكن أن يقال انها كانت الزعيمة الروحية أو الجدة الاولى لانصار المحركة النسوية الذين أقروا حرية المرأة مي عصرنا الحديث ١٠٠

لكنها لم تكنف بارتداء ثباب الرجال ، بل اقتبست عنهسسم عواياتهم ، فصارت تدخن السيجار ، ثم الجوزة ١٠٠ وحين رفعت ضد زوجها دعوى الطلاق آثار الامر ضجة وفضيحة شائنة، لكنها واجهت العاصفة بعدم مبالاة، مفضلة حريتها على سمعتها الكنها والميء الذي لم يستطع أن يغفره لها مؤرخو حياتها ماكثر من مفامراتها العديدة الفسساضحة وشدوذها سالتحالها لنفسها ذلك الحق الذي كان دائها من حقوق الرجال الخاصة ، لنفسها ذلك العق الذي كان دائها من حقوق الرجال الخاصة ، وهو حق انهاء الصلة الغرامية وهجر الحبيب ١٠٠ فقد كانت دائمة التنقل بين أحضان الرجال وفق هواها ، وكانت هي التي تهجرهم في كل مرة دون سبب معقول ، الا العثود على عشيق تجرهم في كل مرة دون سبب معقول ، الا العثود على عشيق

لكن مغامراتها جميعاً لم تحقق لها السعادة المنشودة ، فكانت دائما نهبا للآلم النفسي الناشيء من خيبة الامل والفشيشل في الحب ١٠٠!

وقد قضى « بلزاك » اياما فى ضيافتها ، ببيتها الريفى الكائل فى ضاحية « نوان » ـ فى يناير سئة ١٨٣٨ ـ فكتب يصف مناعره التى خلفتها فى نفسه اقامته عندها ، قال : لقد وجدت « الرفيقة » جورج صاند حالسة أمام المدفأة فى غرفة واسعة ندخن سيجارا • وكانت مرتدية بنطلونا أحمر وجوربا جميلا وخفين أصفرين مزركسين بالحواشى والاهـداب • • أما عن حسمها فقد لاحظت أن أسفل ذقنها قد امتلاً شحماً ولحما ، لكن شعرها ما يزال فاحم السواد لا نتخلله شعرة واحدة بيضا ، برعم الكوارث التى تننابها فى غرامياتهـا! وبالمثل لم تتغير بشرتها السمراء ، ولا عيناها اللامعنان ، ولا طابع الغباء الذى يبدو عليها حين تستغرق فى التفكير ، فان جمالها كله ـ كما قلت لها بعد دراسة شخصيتها ـ يكمن فى عينيها ، حين تكون منسهة ! »

### كيف بدأت العلاقة ٠٠

♦ وقد التقت صاند بسوبان سنة ١٨٣٨ ، ( وكانت قد نفضت يدها لتوها من علاقتها بالشاعر الفريد دى موسيه وخنمت الفصل الاخير من قصة حبهما الحار العنيف!) ٠٠ وكانت وقتئذ فى الرابعة والثلاثين ـ تكبر شـوبان بنمانى سسسنوات ـ والدة طفلين شرعيين وراعية ألف ذكرى غير شرعية ! ٠٠ لا تنى تبحث وتنقب عن تلك العاطفة الآسرة التى طالما حلمت بها ٠٠ لكن أحدا من عشاقها لم يكن فى مثل قوة شخصيتها ، أوأقوى منها بحيث يسيطر عليها ويخضعها ، ومن شم فانها كانت لهم بمثابة الام والعشيقة فى آن واحد! لكنها لم تخضع لواحد منهم خضوع العبيد ، وفى أثناء بحثها عن لم تخضع لواحد منهم خضوع العبيد ، وفى أثناء بحثها عن

عزوات جدیدة کانت أسد النساء سُوقا الى من یغزوها ۱۰۰ وفد عبرت عن هذا فى مجال الحدیث عن الادیب الفرنسى بروسبر مریمیه سه مؤلف قصة «کارمن » سه بقولها : « لو ان میریمیه فهمئی لربما قهرنی ۱۰۰ ولو استطعت ان اخضع لرجل لکان فى ذلك خلاصى ، فان حریتی تخنقنی و وقتلئى ! »

• وعلى ضوء هذ والطبيعة الطاغية نستطيع أن نفهم سر وفوع شوبان ــ رغم ذوقه المرهف وشغفه بالجمال ــ في شباك هوى هذه المرأة المحرومة من الجمال ، بقامتها القصيرة البدينة وبشرتها السمراء كالهنود ، وأنفها الكبير وفمها الواسع !٠٠ فقيما عدا عينيها الجذابنين ، السبيهتين ببحيرتين واسعتين من السواد السائل ـ لم يكن فيها ما يعجب شوبان ، بل كان في طباعها الكنير مما ينفره ، ولا يلائم تحفظه وارستقراطيته ! والوافع أنَّها أحبَّته قبل أن يحبُّها ، فعلى أثر لقائهما الاول ـ الذي سبقته فترة انتظار ولهمة كان كلاهما خلالها يسمع عن سهرة الآخر ويتوق الى معرفته ... كتب هو يصف شعوره فقال : « يا لها من امرأة منفرة · · ، ولكن أهي آمرأة حقيقة ؟ انني على استعداد لآن أشَّك في ذلك ! ، ٠٠ فلما أقبل صيفٌ ذلك العام، وكانت صبحة الفنان على غير ما يروم ، دُعْتُه صاند كي يفضَى فترة استجمام في بيتها الريفي في « نوان » • • فلم تهض أسابيع حتى كانت أشهر قصة غرام في الجيل تختمر في قلبهما المعلى مارت هي تدعوه « ملاكي » وتعنى به كما تعنى باطفالها ، بل وعدته بأن تكرس حياتها كلها في سبيل شفائه من مرضه ٠٠ وسرعان ما بادلها هو حبها بل فاقها فيه ٠٠ لم يعد يستطيع الَّعيشُ بعيداً عنها ، وأن أحس في البداية بالخجل من غرامه الى حد التحرص على كتمان أمره عنَّ أسَّرته وأصدقائه ، والاحجام عنَّ توجيه عبارات اهداء أي لحن من الحانه اليها ٠٠ دغم كونها الوحية له باروعها! وفى الشتاء التالى ( ١٨٣٨ - ١٨٣٩ ) قررت صاند أن تقضى أشهرا فى جزيرة « مايورقا » ، وأقنعت شوبان بأن يصحبها هى وطفليها الى هناك ، فذهب وهو يتوقع أن يجد فى الجزيرة جنة استواثية يسترد فى شمسها الدافئة صحته المضمحلة ، كن أقدامهم لم تطأ أرض الجزيرة حتى بدأت الامطار تنهمر بشدة ، والعواصف تعصف براحة العليل ، بل انه أصيب فوق اصابته بنزلة شعبية حادة ، وسرعان ما تواترت الاشاعات فى الجزيرة بانه مريض بالسل - فى وقت لم يكن يعرف فيه للداء الوبيل علاج ! - فحاول الاهالى الاعتداء على حياته أكثر من مرة ، وتقاطر أطبأه الجزيرة عليه ، يفحصون بصاقه ويسمعون رئتيه ويهزون رؤوسهم يائسين ، أو على حد تعبيره فى أحد خطاباته : « أنهم يعاملوننى كحيوان ، وقال أحدهم اننى سوف أموت ، وقال أننى ميت بالفعيل ا »

# أيام تعسة ٠٠

ولم يكد يستقر بالوافدين المقام في الفيلا التي استأجروها حتى أصدرت السلطات الطبية أوامرها الى شهوبان بمفادرة المدينة فورا ، وأعادت طلاء جدران البيت كله على نفقته ! • • فاضطر الماشقان الى الانسحاب الى أطلال دير عتيق مهجور فوق التلال القريبة من البلدة ، لقضاء بقية « أشهر العسل » المشؤومة تحت سقفه • • وكان الدير من أبنية القرن الخامس عشر المشيدة على الطراز القوطى ، سمك جدرانه ثلاثة أقدام ، وأسقفه شاهقة الارتفاع ، ونوافذه ضيقة صغيرة \_ مثل كوى السجون ! موجراته (أو بالاحرى زنزاناته ) خاوية مخيفة ، وممراته رطبة مظلمة ومتعرجة مثل « بيت جحا » ! • • وكان يطل على المقابر المحيطة التي يحدها سور من أشجار السرو • • فاضطر القادمون الى أن يشغلوا منه ثلاث زنزانات \_ أو « نعوش » على حد تعبير الى أن يشغلوا منه ثلاث زنزانات \_ أو « نعوش » على حد تعبير

سوبان! ــ عاشوا فيها في حال يرثى لها، وبؤس لا يوصف!٠٠ وزاد الطين بلة ان الاهالي قاطعوهم، فتعذر علبهم الحصول على عبر الاطعمة القذرة الفاسدة!

وبعد أن قضوا في هذا الجحيم ثلاثة أشهر ، قرروا العودة الى فرنسا ، قبل قوات الاوان أنه وأثناء الرحلة لم ينقطع نزيف الدم من رئتي شوبان ٠٠ وحين بلغا «برشلُّونة» فقُدَّ قدرًا كُبيّرًا من دمه قبل أن يتمكن الطبيب من وقف النزيف ١٠٠ وعنهد وصولهما الى مارسيليا كان أشبه بشبح يسير على قدمين ٠٠ وهناك استراح الركب أياما حتى عاودت المريض بعض عافيته ماستأنفا السفر الى بيت صاند الريفي في « نوآن » ٠٠ لكن سوء تأنير اقامته في جزيرة « مايورقا ، لم يزايله قط ، فلم يسترد صحته بعد ذلك يومًا كما كان قبل الرحلة المشؤومة ١٠ أما تعلقه بجورج صاند ــ التي صارت في هذه الاثناء خليلته ، تحت تأثير الشَّفَقَّةُ من جانبها أكثر من الحَّب ! ـ فقد تضاَّعف بعد البطولة التي أبدتها في خدمته بالجزيرة ، والتفاني في رعايته ١٠٠ وفي فرنساً سارت حياتهماً في السنوات التالية على وتيرة واحدة ۚ • كانا يقضيان الصيف في بيتها بضاحية «نُوان، ، وبقيّة العام في باريس في بيتين متقاربين ٠٠ وكل مساء يلتقيان في صالونها العامر بعلية القوم ، فقد غدت وقتتُذ أشهر امرأة فيّ أوريا !

ومرت سبع سنوات ٠٠

# الحلقة المفقودة 600

♦ أما الفصل الاخير من القصة فهو أكثرها غموضا واضطرابا، فغى سنة ١٨٤٧ انقطعت الصلة بين العساشقين ، في ظروف اختلف فى تعليلها المؤرخون ، وان كانت تتلخص فى أن نزاعا عائليا نشب بين المرأة وبين ابنتها وابنها أثناء اقامتهم فى منوان » ، فانحاز شوبان وهو فى باريس الى صف الابنة ضد أمها ٠٠ الامر الذى ساء صاند فكتبت الى عشيقها خطابا اعتبره

بمثابة فرار بطرده من حياتها وقلبها ٠٠١ أما محتويات الخطاب بالضبط فما تزال مجهولة ، اذ مزقه سوبان بعد أن اطلع عليه صديقه الرسام ديلاكروا دون غيره ٠٠ وقد كتب الرسأم في مدكرُاته يصُّفُ الخَطابُ بأنه « شرَّيْر وفظيع للغاية » ولمَّ يزد!··· على أن المرجع أن المرأة كانت قد ملَّت الحيآة مع حطام مقضى عليه بالموت البَطيّ، ، وضَافت ذرعا بسعاله المزعج ، فظلت تَترقب الفرصة المناسبة للخلاص من اسره ٠٠ حتى وجــدتها أخيرا ، فسارعت بانتهازها في غير رحمة ، آملة أن تقتنص من شبابها الباقى فرصة الظفر بغرام أخير مع رجل قوى صحيح الجسم يعيد اليها ايمانها بالحياة ، بعد ان لم يعد لدى شوبان ما يقدمه حسمه العانى مكتفية بالاستمرار في صداقتها «الروحية» له ٠٠٠ على أن المنصف لا يستطيع أن يغمط مدام صائد فضلها على سُوبان ، من أكنر من زاوية ٠٠ فقد طالما استحنته على الانتاج فَاشْبَعِت غَرُورِه كُفْنَانُ وَأَرْضَت كَبِرِياءِه وَطَمُوحِه الى الشَّهِرة • • • ثم غمرته بفضلها الاكبر حين سهرت على العناية بصّحته فأطالت عَمْرِه سَنُوات، هي احفَلَ فترات حياته بالانتاج الفُني ٠٠ ولا شك أنه لولا تمريضها آياه بنفس التفاني الذي كانَّت تعامل به فلذات كبدها لما عاش أكثر من أسابيع معدودة بعد عودته من جزيرة « مايورقا » المشيؤومة ٠٠!

## اللقساء الاخير

♦ أما هو ، فلم يبن ـ بعد أن هجرته ـ ثمة شىء يحول بينه وبين ذراعى عشيقنه التالية : الموت ! • • وفى انتظار عناقها الابدى لم يلنق العنان بعشيقته السابقة مدام صاند غير مرة واحدة بعد انفصالهما ، وكان ذلك فى مارس سنة ١٨٤٨ ، حين تقابلا على سلم منزل صديق مشترك لكليهما • • وقد كتبت مى تصيف ما حدث : « ضغطت على يده المرتجفة الباردة كالثلج • •



كنت أريد أن أكلمه ١٠ لكنه سحب يده وابتعد مسرعا ! ١٠٠ وفى تلك اللحظة العابرة أنبأها بأنها قد صارت جهدة ، فأن ابنتها التى خاصمتها قد وضعت طفلا ١٠٠ وحين عاد الى البيت كتب في مذكراته : « لم أعهد أومن بالدموع ١٠ فقد رأيتها تبكى ! »

والواقع ان الفدر لو كان را رحيما بالفنان المعذب لختم صحيفة رحياته عقب قطيعته مع مدام صاند المسامين مباشرة ٠٠ فانه في العسامين

اللذين عاشهما بعد القطيعة كأن أشبه بالجنة التى تنحامل على نفسها وهى بثياب الكفن! تفوح منه رائحة القبر، ولا يخال من يراه أن تحت ثيابه بقية من لحم ودم ٠٠ بل صار أشبه بشخصية خرافية من شخصيات الاساطير، أو شبح يسير على انغام لحنه الجنائزي، مشيعا نفسه الى مثواه الاخير ١٠٠!

ولم ينتج فنا خلال دينك العامين ، فان جناحه المكسوف
 كبرياءه ـ كان قد جرح في الصميم جرحا غائرا لا سبيل الى
 التئامه ٠٠ فضلا عن انه من العسير أن تطالب بالانتاج الفني
 شخصا سئم الحياة ولم يعد يريد أن يعيش ١٠٠

وحين نشبت في فرنسا ثورة ١٨٤٨ اضبطر للانتقال من باريس الى انجلترا ، حيث قضى ثمانية أشهر كان خلالها موضع حفاوة وتكريم مجتمعان لندن ومحافلها ٠٠ لكن ظهره قد احدودب من فرط نحوله ، وسعاله لم يكن ينقطع ٠ ورغم بؤسه فانه لم يحجم عن احياء عدة حفلات لاغاثة اللاجئين البولنديين ٠٠ واخيرا نجا بنفسه من ضباب لندن البارد عائدا الى باريس ،

حيث اوشك ماله على النفاد ، لولا أن أسعفنه اسكتلندية ثرية من تلميذاته بمبلغ ٢٥ الف فرنك أرسلته اليه سرا ١٠٠ وظلت ذرًابة الشمعة المترنحة تتارجع في مدينة النور أسابيع آخر ، كان فيها جسمه الفاني يتنقل بين قاعات الموسيقي في العاصمة كالظل ، وموسيقاه الرقيقة تردد أغاني الريح والنجوم وغوامض الليل ، فيفهمها الشعراء والعشاق والاطفال ٠٠ لم يبق حيا منه غير ذهنه وأصابعه فقط ٠٠ ونشرت الصحف نبأ وفاته أكثر من مرة ، قبل وقوعها ٠٠ وفي ١٨ اكتوبر سئة ١٨٤٩ رقد يلفظ انفاسه الاخيرة ، وسمعوه يهمس : « لقد وعدتني بأني لن أموت الا بين ذراعيها ! » ثم أوصى الدين يحفون بفراشه : « عند ما أنتهى اعزفوا لى شيئا من الموسيقى ، فسوف أسمعها من العالم الآخر ! »

## عبقرية « موزار »

منال شاب ذات مرة الموسيقي الشهير و موزار » عن كيفية وضع و السمفوني » • • فأجابه موزار : و انك شاب ، حديث السن • فلم لا تبدأ بوضيع المقطوعات السهلة قبل التفكير في وضع السيمغونيات ؟ »

فقال الشاب : « لكنك الفت سيمفونيات وأنت في من العاشرة ، اليس كذلك ؟ »

فأجاب موزار : « نعم ، ولكنى لم أسأل احدا عن كيفية تاليفها ! »



فراميات الشاعر من أقوى عوامل وحيه ، وشاعرنا اليوم هو «الفريد دى فينى» اللى اتحف الادب الفرنسي بمقطوعات من أخلد آياته ، وخاصة في الفترة التي ألهب فيها وجدانه حبه وصلته بالمثلة الفرنسية «مارى دورفال» ، التي اشتهرت في عصرها بانونتها القوية وجالبيتها الفائقة . . وفيما يلى مقتطفات من أدوع ما «نثر» الشاهر في رسائله الى محبوبته ، وهي رسائل تفيض بالإلم الدافق والاس المعبيسيق :

### - 1 -

باریس: ۳ یولیو ۱۸۳۳

### یا حبیبتی ۰۰

وان ما قاسيته بسببك منذ أن اقمتنى مسكنك الجديد، يجل من الوصف، ولا يكفى ما بقى من عمرى كى يجعلنى أنساه 1. ولكن ، أخيا ، رأيسك بالامس ، وبعد الساعات الاربع التى قضيناها فى الهوى والقبل ، شعرت باتك قد فتحت لى روحك على مصراعيها ، كما اعتدت أن تفتحى لى ذراعيكا. ، فشكرا لك الف مرة يا ملاكى ، ياجعيلتى الفالية . . فلقد استرددتك ! أن توبتك الرقيقة يا طفلتى قد محت كل شيء . . وها أنا أمود فامنحك نقتى ، وأمهد اليك بحراسة حبك ، وشرفك ، فلا تنسى هذا . . ولا تفرطى فيهما أما ما بقى راسبا فى أعمال روحى من سيئات الماضى ، فهو أقسى من الحون . . هو التعاسة ، والطبية القاتلة . . وإنى لاحس في نفسى ، لاول

مرة في حياتي ، بمار فظيع .. فان الكلمات التي جاهدت نفسي بالامس كي الطقها قد اسخطتني على نفسي ، الى حد لا استطيع التعبير عنه .. أحسست الني اقتطع قطما من لحمي وعظمي ، وفي سبيل انتقامي طعنت قلبي !.. انه لفظيع ما فعلت ، ولكن ثقى انه اشد ابلاما لي .. منه لك !

### - Y -

الخميس ٤ يوليو سنة ١٨٣٣

( على أثر عودته من لقائها في الساعة الاولى صباحا!)

یا حبیبتی ۰۰

اعود من لقائك بغلب كسير يعانى هما يعوى الف مرة ما فاسيته منك في الماضى . . فلكم تسببين لى قلقا وحزنا يا ملاكى الفالى ، ولشد ماتزرعين فى نفسى اسى معضا يا جميلنى المسكيثة المحبوبة ! والا ، أو حقا تغكرين فى أن تثيبي عنك «لويز» في الكتابة الى بين الحين والحين ؟ انك لو أردت أن تقتلينى شجنا وحزنا لما كان عليك أن تفعلى غير ذلك ! . . فان خط بعد هو الذي يلزمنى ، وما أنشده هو ظل ذراعك على الورق ، اليوم وغدا وعلى الدوام . . الى اخر نسمة من حياتى !

آواه ، آیة قسوة ان تتهمینی انا به انا اللی تعرفین ادق دقائق شعوری باننی لم ابدل من اجلك ما فیه الكفایة . . كاننی استطیع ان افس علیك بشیء !.. ورغم ذلك فانی اصفع عنك ، ولئن كان فی طوقی بقیة من جهد ببلل فسوف ترینه مراق من اجلك ، یوم تمنحیننی ثقتك كاملة ..

فاتوسل اليك يا جميلتي ((ماري)) ان تكفي عن اثارة الرعب في قلبي بتهديدط اباي على هذه الصورة في كل مناسبة.. وان تؤمنيني على المستقبل، كيما استطيع ان افكر فيك واكتب الميك وانا مطمئن الخاطر !

### صباح الجمعة

للله نال منى الاعياء الليلة فنهت نوما عهيقا . . وحين صحوت ادهشنى الا اجد وجهى سابحا في دهمى ، وعينى ما زالتا تفيضان ! أى حلم بالا ذالا الذى تراءى لى فجعلنى انشج في منامى ؟ . . للله اسات الى وآلتنى مساء أمس ياملاكي الجميل ، فهتى تكفين عن فيرتك ؟ أما تعلمين كم أحبك . . وأى انفعال دائم يلهب قلبى من نحول ؟

#### - Y -

#### الغميس ٢٩ أغسطس

ما تزال الام راسى تعلبنى ، وشعورى بالوحشة يضنينى .. فلكم احس انى وحيد ، لانك لست معى !.. ولكم احبك با حبيبتى الغالية مارى! انك لا تكفين عن الشكوى من الحياة ، فماذا تركت لى أنا اذن ؟ انك سيشين في اعياد متصلة ، اما انا فاعيش في شبه مستشفى !.. وليخيل الى انك تتعمدين التظاهر نحوى بالفرة والفضب كي توهميني انك مهتمة بامرى أكثر من الواقع !.. اواه ، لن استطيع المضى في الكتابة اليك الان فانني مكتئسب ..

وهكذا يمضى الشاعر في خطاباته الى محبوبته على هسلاا النمط فيسكب على الورق أناته وأساه ، وضحكه وبكاه ٠٠ دون أن يرق له قلبها ١٠ أو ترق له دنياه ! وهكذا الحياة !

### أحسسالم 00 مثمرة!

م كان المؤلف الانجليزى المعروف « روبرت لويس ستيفنسون » يلهم الكثير من موضوعات قصصه أثناء أحلامه ، فاذا ما استيقظ من نومه بدأ يكتبها ١٠٠ وقد روت زوجته في هذا الصدد في مذكراتها ما يلى : « صحوت من نومي ذات ليلة على صوت صرخات مزعجة كان يطلقها زوجي وهو نائم ، فظننت انه يعاني كابوسا وأيقظته ٠٠ وكم كانت دهشتي حين عنفني غاضبا بقوله : « لمساذا أيقظتني ؟ كنت أري في الحلم قصة دائمة ! »

وكانت تلك بداية قصته المشهبورة ( دكتور جيكل ومستر هايد ) !

عزیزی القاری، ۰۰۰

رباينسة الذهن

غوامىض القصهص البولىسى 1

قدمت لك من القصص البوليسية في الامداد السابقة: (لفز الراة المختفية) لاجاتا كريستي . . و(جريمة شادع مورج) لادجار الان بسو . . ثم (قارىء الافكار) لادجار والاس . .

واليوم اقدم اليك فيما يلى هـده القصة البوليسية (حانة الرعب) لفيلبس اوبنهايم . . وقـد ارتـحلنا في هـده القصص على التوالى الي : لندن ، ثم باريس ، ومونت كارلو . . فشهدنا في كل عاصمة مقامرة فامضة . .

وفي الاعداد التالية نطوف معا بمشيئة الله ببقية العواصم ، في ركاب هؤلاء السادة من الكتاب العالمين : البارونة أوركزى ، تشاولس ديكنز ، سير أرثر كونان دويل ، ادجار الان بو ، موريس لوبلان ، اجانا كريستى ، سير والتر سكوت ، اونوريه دى بلزاله . . نيوفيل جونييه . . واشنجتون ارفنسيج . . القصص البوليسية وقصص الرعب والمقامرات . .

Je le



#### المؤلف

يعتبر ولينيس اوبنهايم من الطاب كتسساب قصص الجريمة والفصص البوليسية في اوربا في أواخر القرن التاسع عشر وخلال الثاث الاول من القرن العشرين وقد جاء يوم كانت قصصه تنشر بعدة لذات في مختلف البلاد ، في وقت واحد وكان بارعا في حبسك المواقف التي تنظوى على المفاجآت والانفعالات العاطفية وقد اعتاد أن يستمد موضوعاته من القضايا الدولية الواقعية وقضايا الجرائم ، والاغتيالات ، والجاسوسية ، والاختفاء في ظروف غامضة ، والغراد من يد العدالة ، أو من يد الجريمة ، على السواء وو

كتب اول فصة له في العشرين من عمره ، فكانها كانت السكادة التي اذيلت من طريق مادة فوارة ، اذ اندفع بعد هذه القصة في انتساج فياض من القصص القصيرة والقالات ، فضلا عن الروايات الطويلة التي كان ينشر النتن منها في العام ٠٠ في المتوسط !

ومن أطرف مآيروي عنه ، أنه أقبل عسل كشف الخطر التيوتوني والمطامع الالمائية في عدد من قصصه ومقالاته قبيل وخسلال أخرب المالية الاولى ، مما أثار حنق السلطات الالمائية عليه ، فاصدرت خلال العسرب حكما باعدامه ، • ملى أن ينفذ هذا الحكم حين تحتل القوات الالمائية انجلترا » ا • • ملى أن ينفذ هذا الحكم حين تحتل القوات الالمائية العلم المحتم على • • • ملى أن ينفذ هذا الحكم حين تحتل القوات الالمائية العلم المحتم المحت

## نزهة تكشف عن جريمة!

♦ كان والمركيز، غاضب في ذلك الصباح ١٠ فما كان ليستمرى المنبى في ذلك المر الجبلى الضيق المشرف على و مونت كارلو ، المحفوف بالوهاد والصخيرة ١٠ وكان يغيظه منظر بالاعشاب والطحالب والاحجار الصغيرة ١٠ وكان يغيظه منظر مرافقته وماديلون، وهي تنطلق برأسها العارى وخطاها الخفيفة ١٠ وضحكاتها المرحة تعلن أن هذه النزهة المضنية انما كانت تبعث في نفسها الحبور بدلا من الارهاق إ٠٠ وكان يزيد من حنق صاحبنا المركيز ذلك الابتهاج الذي تبدى على ثالثهم و مستر صمويل بيللينجهام، وهو يسبر بخطى نشيطة، وسيجاره في

مه ، كأنه لايجد أية مشقه أو عناء ٠٠ حتى اذا اشتد بالمركيز النعب ، تهالك على كومة من الاحجار ، وراح بجفف بمنديله العرق الذى كان يتفصد من جببنه ، نم صاح :

ـ لن أمضى خطوة أخرى في هذه النزهة السخيفة ١٠ أجل، انها سخافة ١٠٠ أنني لاشعر بالا لام تجتاح معدتي ، وركبتي، وظهرى ١٠٠ مالهذا جئت ٢٠٠ أين السيارة ٢٠٠٠

و متفت «ماديلون» في رثاء:

ـ مسكين ياعماه ! • • لقد نسيت انك لم تألف منسل هسنه الرياضة • • وكان خليقا بك أن تعيش في انجلترا كما عشست أنا ، لتألفها • • ولكني ما أظنك تنكر روعة المنظــر الذي نظل عليه ! • •

وانساب نعليقه على المنظر في سيل من السباب باللغبسه الفرنسية ، حنى فطن أخيرا الى ماقد يسببه للمستر «بيللينجهام» من امتعاض ، فأمسك لحظة محرجا ، ثم قال :

\_ سأعتلر عما قلت ، حن تهدأ ثائرتي ١٠ أما الآن ٠٠

فأجابه «بيللينجهام» قائلا: «لم يبق أمامنا سوى مسافه مفل عن كيلومتر واحد ١٠٠ اذ أعتقد أننا سنجد الطريق العام حلف تلك الاكمة ١٠٠ وقد أمرت بالسيارة أن تلحق بنا هناك ، فلا ينقضي ربع الساعة يا «مركيز»حتى نكون في «سان فليكس»!٠٠

فقال «المركيز» في حسرة وهو يستوى قائما على قدميه : • آه ، لو استطاع المرء أن يجد شيئا من الشراب ! • • »

ـ سنعوضك عنصبرك بالتأكيد ٠٠ فلقد قمت بهذه النزهة من قبل ، وأظن ـ اذا لم أكن مخطئًا ـ ان ثمة حانة أو مقهى يقوم عند التقاء هذا المر بطريق العربات التي تحمل الاخشاب من الغابة ٠٠

والفي والمركيز، في هذا الامل مابث فيه شيئا من القوة ، فعاد الى السير متعثرا ٠٠ وان هي الاخمسون ياردة تقريبها ،

حتى ألفى التلائة أنفسهم ينتهون الى الطريق الذى تسلكه عربان حمل الخشب ٠٠ ولاح لهم عن كنب مبنى صغير أبيض ، فأشار المسنر «بيللينجهام» قائلا :

سه ها هو ذا مقهى الغابة • ولعله أسوا مقهى عرفته ، ولكنا لن نعدم فيه قسطا منخمر « ديبونيه » دونان نصاب بتسمم • فقال «المركيز» وهو لايتمالك نفسه من الابتسام : «لابأس بخمر «ديبونيه» • ان المكان يحمل معالم الفقر والقــــذارة ولكنى أرجو أن نجد زجاجة من هذه الخمر لم يفض خاتمها • •

# المقهى المهجسور!

♦ وواصلوا تسلق الطريق دقائق أخرى ، انتهوا بعدها الى المقهى ٠٠ وكان المبنى صغيرا ، كئيب المنظر ، لايشجع مظهره على الدخول ٠٠ وقد قامت فى خارجه ثلاث مناضد حديدية . حول كل منها مقعدان ٠٠ ولم يكن ثمة مايدل على الحياة فى المكان ، وان كان الباب مفتوحا ٠٠ وولج الثلاثة ، فلم يروا أحدا وراء مائدة «البار» ولا فى الحجرة الزرية المظهر ٠٠ وان رأوا زجاجات على الارفف ، وكوبا على «البار» مليئا الى نصفه بالكونياك ٠٠.

ورفع مستر «بيللينجهام» عقسيرته بالنداء ٠٠ وحسدا «الكونت» حنوه ، فلم يجبهما سوى صدى أجوف ، موحش ٠٠ وتريثوا لحظة ، ثم تقدم المستر «بيللينجهام» الىباب خلف «البار» ففتحه ، واذا به يغضى الى مطبخ فقير في اثاثه ، تناثر فيه بعض البصل ، وتدلى من سقفه مشجب علق فيه ارنب ذبيح ٠٠ ولم يكن ثمة نار موقدة ولا ماينم عن أن أحدا عمر الكان من عهد قد س ٠٠.

وعاد مستر «بیللینجهام» ینادی ، فلما لم یتلق جوابا ، فتح بابا آخر یکشف عن درجات سلم ۰۰ ونادی الانجلیزی فی

ببترالسلم، ، ولكنه لم يكن أسعد حظا من ذى فبـــل ، فكر الى زميليه قائلا :

ـ ليس في المكان مخلوق ما ٠٠

فاقترحت «ماديلون» أن يبحثوا عن أهل المقهى في الحارج، عن الستر «ببللينجهام» للبحث، وهو لايكف عن النداء ١٠٠ م ارتد عائدا وهو يقول:

ے ان المکان مهجور !٠٠

فقالت الفتاة : « لقد لاحظت أن القرية التي مرربا بها كانت تستعد للاحتفال بأحد الاعياد ٠٠ فلعل أهل المقهى ذهبوا البها ٠٠ أو لعل الرجل الذي يتولاه يقتطع خشبا في الغابة »٠٠

وابتسم والمركيز، وهو يتأمل الزجاجات التي كانت عملي الارفف، ثم أشار الى واحدة قائلا:

ـ ليس يعنينا ســوى أنهم نركوا لنـا زجاجه من خمر «ديبونيه» ، فلنفض سدادتها ياصـديقى «بيللينجهام» فنطفىء منها غلتنا ، ونترك الثمن ٠٠

وتناول الزجاجة من مكانها · · وسرعان ماوجــدوا تلاث كؤوس ، حملوها الى احدىالمناضد الحشنة القائمة خارج المقهى، وجلسوا ينعمون بالشمس الساطعة · ·

﴿ وَنَكُنَ مِنْ دَمَادِيلُونَ ۚ زَفَرَةَ ارتياحِ وَهِي تَقُولُ : « أَنْ هَذَا الْكَانُ يَبِعِثُ فَي كَيَانِي قَسْعُرِيرَةً • • فَهُو يَبِدُو خَاوِيا ، سَاكِنَا • • الْكَانُ يَبِعِثُ فَي كَيَانِي قَسْعُرِيرَةً • • فَهُو يَبِدُو خَاوِيا ، سَاكِنَا • • الْكَانُ يَبِعِثُ فَي كَيَانِي قَسْعُرِيرَةً • • فَهُو يَبِدُو خَاوِيا ، سَاكِنا • • • فَهُو يَبِدُو خَاوِيا ، سَاكِنا • • • فَهُو يَبِدُو خَاوِيا ، سَاكِنا • • • أَنْ هَذَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ فَي كُلُّولُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّال

فأجاب وبيللينجهام»: « انه في بقعة منعزلة ٠٠ نضبت أخشاب الغابة عندها ، فلم يعد يرتادها قاطعو الاخشاب ٠٠ »

وقال آلمركيز: «خليق بنا أن نحمد للقوم صنيعهم ، اذ تركوا الباب مفتوحا في غيابهم ، ماشعرت يوما لحمر «ديبونيه» بمثل هذه النكهة اللذيذة ، ولكن ، كم بقى بيننا وبين البقعة التى تنتظرنا فيها السيارة ياصديقى «بيللينجهام» ؟ ٠٠٠

ـــ لا أكثر من نصف كيلو متر ٠٠ وثبة درب غير وعر يقضى بنا كل السيارة ٠٠

وتنهد «المركيز» في ارتياح وهو يعيد ملء كأسه ، في حين أبت «ماديلون» أن تتناول مزيدا من الشراب ٠٠ وراحت تتململ في جلستها ، ثم قالت :

ــ آست أدرى لم أكره هــذا المكان ؟٠٠ أترانى منساقة مع الوهم اذا قلت انه يبعث في نفسى شعورا بالرهبة ؟٠٠٠

وأشعل «المركيز» سيجارا ، واضطجع في مقعده وقال :

وأمسك عن الكلام فجأة ، وأفلت السيجار منبين أصابعه • • وقفز مستر «بيللينجهام» عن مقعده ، اذ رأيا «ماديلون» تجمد في مكانها وقد شحب وجهها ، وندت منها صرخة مرتاعة • • • وأشارت الى نافذة تعلو باب المقهى ، وصاحت :

ـ لقد رأيت وجها ٠٠ هناك شخص في الحجرة !٠٠

فتمالك مستر وبيللينجهام، نفسه وقال : وماذا يروعك من هذا ٢٠٠ لعل في المكان مريضا رهن الفراش ١٠٠ أكان ذلك الوجه لرجل أم لامرأة ٢٠٠

ـ لست أدرى ٠٠ كل ما استرعى انتباهي أنه وجه ١٠٠

وأسرغ مستر وبيللينجهام، الى داخل المبنى فغاب حوالى خمس دقائق ثم عاد قائلا: وليس فى الطابق العلوىسوى غرفة واحدة ٠٠ ولم أجد بها مخلوقا ٠٠ وليس بها مخبئا يلوذ به أى انسان ٠٠ ولا صوان ، فكل مابها سريران يبدو من مظهرهما انهما لم يرتبا بعد آخر مرة نام فيهما صاحباهما ٠٠ ولكننى أؤكد أن ليس فى المبنى كله مخلوق واحد! ٠٠٠

فتطلعت الَّيه «مأديلون» وقالت في اصرار : « وأنا أوْكد انني رأيت وجها ٠٠٠



فقال «المركيز»: « لابد وانك تسستطيعين أن تحكمى ما اذا كان وجه رجل أو وجه ام أة »

سغیر ، لولا أن شسسعره كان سغیر ، لولا أن شسسعره كان أسود كثا ، ومن ثم يحتمل أن يكون وجه فتاة ٠٠ واغا روعنى مله عيناه ٠٠ ناشسدتكما أن تصرفا معى ، فلست أقدر على البقاء هنا ٠٠ ولا على الخوض ويهذا الحديث ثانية ٠٠ بنفسى شعور بأن شيئا رهيبا وقع

منا . . وكل ما ارجوه أن انسى هـــذا المـكان والوجه الـذى رات ٠٠!

ودس مستر «بيللينجهام» ورقة مالية من فئة العشرة فرنكات تعت زجاجة الحمر ، ثم انصرفوا ، ولم يسيروا طويلا حتى لاحت لهم السيارة التي استأجرها المستر «بيللينجهام» لتكون تحت امرتهم في ذلك اليوم ، و فما أن استووا فيها حتى بنهد «المركيز» في ارتياح ، وقال المستر «بيللينجهام» :

\_ والآن يا «مس ماديلون ، ، لننس المقهى القدر ، والشبح

الذي رأيته ... ولكن نسيان ذلك الشبح لم يكن هينا .. فبينها كانت «ماديلون» تسير مع مستر «بيللينجهام» في ذلك المساء ، بين كازينو «مونت كارلو» وملهى «شيرو» ، اذا بها تتشبث بلداع زميلها فجاة في ذعر .. وتصييح مرتاعة :

انظر اما انظر اما هذا الفتى الجائس فى المشرب اما و المنتم بصر مستر دبيللينجهام، اشارتها ، فوقع عسلى فتى

يجلس الى مائدة في مشرب قريب ، وقد بدا مظهره غريبا في الوسط الذي كان يحوطه ، اذ بدت ملابسه ... رغم جدتها مخالفة لازيا الحضر ، شبيهة بنسلك الملابس التي يرتديها الريفيون في أعيادهم ، وكانت قبعته منزلقة الى مؤخره رأسه ، مماثلة لقبعات أهسل الجبال ، ذات حافة عريضه واسعة ، وقد بدا تحتها شعر أسود كن ، أضفي عسلى وجه الشاب مظهرا خاصا ، أما بشرته فكانت في سمسمرة بشرة العمال الزراعيين ، ولكن عينيه كانتا أقوى مايجتنب النظر اليه ، كانتا واسعتين ، سوداوين ، لايشع منهما أي حبور يوحي بأن الفتى في نزهة في المدينة ، ولم تكن نظراتهما موجهة الى الناس ولا الى الاشسجار والزهور ، ولا الى زجاجة النبيسة التي استوت أمامه على المائدة وقسد فرغ نصفها ، وانها كانت تترامي الى أفق بعيد غير منظور ، .

وقالت «مادیلون» : « هذا هو الوجه الذی رایتــه هــذا الصباح فی نافلة اِلطَابِق الذی یعلو القهی » !

و كانت يدها تتشبث بلراع زميلها في انفعال ، فربت هذا عليها ملاطفا وقال :

\_ يبدو ان منظر هذا الفتى النار اعصابك ١٠٠ امكثى هنـــا وساذهب اليه ١٠٠

وتركها على أحد المقاعد العامة الى جانب الطريق ، ثم سار الى الفتى ، فسأله في لغة فرنسية مفهومة :

ملتنتم الىذلك المقهى المنعزل القريب من وسمان فليكس ١٠٥٠ و تطلع اليه الفتى لحظة فى ارتياع ، وقد انفرجت شفتاه ١٠٠ ولكنه لم يجب ١٠٠ فعاد مستر وبيللينجهام، يسأله وهسو ينتقى كلماته فى عناء :

ــ اننا لم نعثر على أحد في المقهى ، فخشينا أن يكون ثمــة سده ٠٠٠

بنى ضايقته ، ولكننى لاأفهم كلمة مما يقول ١٠٠ والظاهر

منه لهجه الايطاليين المقيمين في اطراف «مونت كارلو» ، عدمني أحاول التفاهم معه ٠٠

وراحت تتحدث الى الفتى فى رفق وصبر ، ولكنه هـــز رأسه ، وملا كوبه مززجاجة الخمر ، ثم أشاحعنهما ، غيرمكترث بوجودهما ، ولا باسئلة «ماديلون» ، حتى برمت به اخـــيرا ، فجذبت صاحبها قائلة :

ميا بنا، فهو يابي أن يجيب ١٠٠ انه يتظاهر بعدم الفهم،
 ولكنني موقنة من أنه يعي ما أقول ١٠٠ فلنتركه ٠٠

- أصبت ٠٠ وعلى كل حال ، فأمره لايعنينا في شيء ٠٠ وانطلقا ٠٠ وتبعهما الفتى ببصره متجهما ، ثم تحسول بملا كوبه بمزيد من النبيذ ٠٠

ولم یکد مستر «بیللینجهام» یسلم «مادیلون» الی بعض معارفهما ، حتی غافلها و تسلل عائدا الی المشرب الذی رایا فیه الفتی ۰۰ ولکنه لم یجد لذلك الفتی آثرا ۰۰

وهز كتفيه ، وحدث نفسه وهو يغالب قلقا غريبا خالجه : « على كل حال ٠٠ أمره لايعنينا في شيء ! »

## غموض متزاید!

وهع أنه كرر هذه العبارة مرتين ، الأأنه وجد نفسه في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى ، يسعى الى المقهى القائم على حافة الغابة !

وغادر السيارة التي أقلته ، قبل أن يبلغ المفهى بقليل ، وقطع المسافة البافية على قدميه ٠٠ ولم ير دخانا ينبعث من مدخنة المبنى ٠٠ وأجفل اذ رأى المائدة التي كانوا يجلسون حولها في اليوم السابق ، لاتزال تحميل الكؤوس والزجاجه والنقود ، كما هي ، لم يمسسها أحد! فتمتم لنفسه :

\_ يطهر أن أحدا لأيمر بهذا المكان الا نادرا ٠٠ ثم ٠٠ لابد أن الذي كان يعمى بالمكان غادره في عجلة ، حتى انه لم يعمن باغلاق بابه ٠٠

وولج الكان ، فاذا كل شيء علمارآه عليه بالامس عاما ٠٠ وفتح الباب المؤدى الى المطبخ ، ونادى بصوت مرتفع ٠٠ ولكنه لم يتلق جوابا ١٠٠ وصعد الى الغرفة العلوية ، فاذا هي كمسا وجدها بالامس ٠٠ وفيها هو يهبط ثانية ، لاحظ بابا يغضى الى الغابة ، فتبينان صاحب الوجه الذي رأته «ماديلون» في النافلة ، كان قادرا على أن يغادر البيت في ثوان قلائل خلال هذا الباب ٠٠ وارتد الى المطبخ ، ففطن الى باب صغير الى جوار الموقد .

وارتد آلى المطبخ ، ففطن آلى باب صفير الى جوار الموقد . غفل عنه من قبل . . وكان ببدو كباب صوان انشىء فى الجدار . فسار اليه ، ودفع المزلاج الذى كان يقفله . . وقبل ان يجذب اليه الباب ، كان قد ادرك ما هناك ، فاسرع يغلقه ثانية . . وترنح فى وقفته والعرق يتصبب من جبينه ، وانفاسه تتتابع فى سرعة وتهدج !

### جثة في دولاب !

♦ولم ينقض ربع الساعة حتى كان مستر «بيللينجهام» بجلس الى قاضى التحقيق فى قرية «سان فليكس» . . واذ تمالك نفسه ، راح ينتقى عباراته الفرنسسية بعناء ، ليقول للمحقق:

ب هناك امرأة قتلت في حانة صغيرة عند طرف الغابة!... وشهق المحقق .. وشهق معه رجل البوليس الذي كان يزامله في الغرفة .. وبينما اخذ المستر «بيللينجهام» يروي



القصة ، انهمك المحقق في تدوين مفض الملاحظات في انفعال . . نقد كانت جريمة القتل حدثا كمرا في المنطقة . .

ورفع المحقق راسه ليسال:

"اتقول ان ذلك الفتى .. ؟"

فقال المستر «بيللينجهام»

مستطردا: «انه غريسب ..

واغرب ما فيه نظراته .. انه

بدو الله .. خائفا ، مذعورا ،

كأنما ثمة رعب يطارده .. ومع

ذلك ، فان منظره لا يخلو من

نىء يوحى بالخبث .. !"

وقال قاضى التحقيق المستر «بيللينجهام» وهو ينطلق معه الى الحانة ، بصحبهما رجل البوليس : «ان المقهى يتولاد رجل طيب السمعة يدعى «بيير آنسون» ، وقد اعتاد ان يقيم في المبنى معه ومع زوجته ـ وهى بلا شك القتيل ـ قريب لهما في باكورة السبباب ، لم نسمع عنه ما يوحى بحسس السيرة . . وكان «آنسون» يلازم الحانة لا يبرحها الا مرة كل شهر ، ليشترى حاجيات التموين ١٠٠ أما زوجته ، فالمعروف أنها كانت تدخر مالا ١٠٠ واما الشاب ، فيقال أن أمه قريبة لهما فقيرة ، تقيم في «نيس» م. ويقال ايضا أن سمعتها ليست فوق الشبهات ، وإنها كانت تجد في أبنها عبنا ثقيلا ، وقد فوق الشبهات ، وأنها كانت تجد في أبنها عبنا ثقيلا ، وقد وقد تتخلص منه بطريقة ما ، لولا أن كفله «أنسون» وزوجته !

وتساءل بيللينجهام : «ولكن . . الم يستثر اهتمامكم امر الرحلة الشهرية التي يقوم بها «آنسون» ؟ . . »

- الواقع ان الرجل حسن السمعة كما ذكرت لك .. به ان بوسعه ان يتعلل بأنه يطوف بالاسواق ، وهي عاده القوم هنا ، فليس ثمة ما يدعو الى الريب ..

ــ واين هو الآن ؟...

ـ حدث من ثلاثة ايام ان تلقى نباً عن وفاة قريب له فى «مارسيليا» . . وقد عرفت ذلك لانه جاءنى يستفهم عن الاجراءات التى يجب ان تتخد لدفن الميت . . ثم رحل . وكان المرتقب ان يعود الليلة . . وقد ترك زوجته وابن قريبتها وحدهما . . وما اظن المرء فى حاجة الى عناء ليحدس ما جرى !!

فزفر مستر «بيللينجهام» في اشفاق ، وقال على كرة منه:

ـ لقد كان ذلك الشاب ـ الذي تبينت الان انه ابن قريبه
زوجة «آنسون» ـ يشرب الخمر في «كافيه دو باري» بمونت
كارلو ليلة امس . وقد ارشدتني اليه الفتاة التي كانت معي
في المقهى . . اذ اكدت ان وجهه هو نفس الوجه الذي لاح لها
في نافذة الغرفة التي تعلو المقهى . .

وهز المحقق رأسه قائلا:

- الواقع أنها جريمة غير مستغربة في هذا الوسط . . فان اراقة الدماء تبدو هيئة للريفي الذي من هذا الصنف ، اذا ما لعبت الخمر برأسه واستهوته المتمة التي ينتظر ان ينعم بها اذا ما توفر له المال . .!

وصل ثلاثتهم الى المقهى ، فغاب المحقق ورجل البوليسر فى المبنى ، بينما آثر المستر «بيللينجهام» ان يجلس فى الخارج، مشغقا على نفسه من رهبة الجو الذى كان يخيم على المكان. . وعاد الرجلان اليه بعد ساعة ، فقال قاضى التحقيسق

يخاطب بيللينجهام :

- ان الامر واضح لا يحتاج الى اممان فكر ٠٠ لقـد

اختفی مال المرأة المسكينة ٠٠ ولن ينقضی يوم حتی يسكون الفتی في قبضتنا ٠٠ وما اظنك يا سيدی تضن بحضورالتحقيق لتملی بشهادتك ٠٠!

وهز رأسه في رثاء وقال: «مسكين السون» . . لسوف عود بقطار المساء . . فما ابشيع ما سيجده في انتظاره ا» . .

# لايكف عن طلب النقود!

♦ وكأن منظر «آنسون» في قاعة التحقيق في الصباح التالى دعو الى الاشفاق حقا . . كانت الفجيعة قد احنت ظهره و هدت كيانه . .

وكانت «ماديلون» تتأمله باهتمام ، اذ اصرت على ان سحب المستو «بيللينجهام» الى التحقيق . .

وسأل المحقق المسيو «آنسون» عما يعلمه عن نقسود روجته ، فقال وقد تبادرت الدموع الى عينيه وانحدرت على وجنتيه في اسى :

ـ كانت شديدة التقتير . . وكانت تتكتم مالها ، حتى انها لم تذكر لي مقداره قط . .

له وهل كان قريبك الشاب له الذي القينا القبض عليه للن تترك زوجتك معه حين سافرت الى «مارسيليا» لتدفن قريبك المتوفى ٠٠٠ كيف التمنته على زوجتك في تلك البقعة المنعزلة وانت تعرى ما يسمعه الكلمن ان سمعته ليست فوق الشيهات ٠٠٠

- اننى ادرك انه كان لا يكف عن طلب النقود ، ولكنه كان . . ابن اختها أ . . وما كنت أحسب أنه يقدم يوما على عمل فظيم كهذا . .

ل ابن اختها الله . . وابن امه ١٠٠

ورفع الرجل بصره مرة اخرى في وجسوم ٠٠ ثم قال والدموع تنساب من هيئيه ،

\_ لست ادری . . اظنها فی «نیسس» . . ان علاقتنا منقطعة بها ! . .

\_ واین اعتدت ان تذهب کل شهر ۱۰۰۶

ووجم الرجل مرة اخرى ، ثم قال : «كنت اذهب لابتياع حاحات الحانة من مؤن» . . .

\_ من این آ.. من «نیسی» مثلا ؟..

\_ منها . . ومن سواها . .

وانخرط الرجل في البكاء . . وانحنى القاضى على الاوراق الني كانت أمامه نفحصها . .

وخطت «ماديلون» اذ ذاك بضع كلمات على وريقة دفعب بها الى المسنر «بيللينجهام» فالقى عليها نظرة ، وتطلع الى «ماديلون» فى دهشة . . وارسل الوريقة الى قاضى التحقيق الذى تأملها بدوره لحظة ، ثم فركها بين اصابعه ، وسال «انسون» بغتة :

- این نزلت فی «مارسیلیا» یا «بییر آنسون» ۲۰۰

فتطلع الرجل اليه في وجوم كعادته ، واذ ذاله اعاد المحقق سؤاله ، فهز رأسه واحاب :

\_ فى نزل صغير على مقربة من الميناء . .

... ما اسمه .. وما عنوانه ؟...

ــ لست اذكر ٠٠ انه نزل صغير قريب من المكان الذي توفى فيه ابن عمى ٠٠

والآن ، ايها القارى، ٠٠ هاهى ذى كل تفصيلات الجريمة ٠٠ وهى ود لاتحتوى على ادلة مادية تحدد القاتل ، ولـكن الملومات غير السادية وافية ضافية ، تكلى على الاقل لتوجيه اصبع الاتهام ٠٠ فاى الرجلسين ترجع ان يكون القاتل الحقيقى ٢٠٠ امتحن ذكاءك وفطئتك ، فاذا وصلت الى نتيجة ، فانظر بقية القصة على صفحة ١٧٤ من هلاً المدد



## نهر السحر والجمال ٠٠ والمتناقضات!

♦ بين لحن «شتراوس» الخالد ـ «الدانوب الزرق» ـ وبين موسيقى الفجر دات الانفام الساحرة . بنساب «الدانوب» حالما ، يشر في رؤوس الشعراء أبدع الخيال . وفي نفوس المسيقيين أروع الانفام . وفي نفوس الناس أسمى الوان العاطفة . وفي نفوس الناس طرا أجمل المنى والإحلام !

على ضغافه يلتقى القديم بالجدبد ، فيلوب كل منهما في الاخر ليخلقا جوا فائما بذاته لا شبيه له في قديم ولا في جهديد !.. يلتقى الشرق بروحانياته وتقاليده ، والقرب بمادياته و(تقاليمه) ، فيمتزج كل بالاخر ، واذا منهما عالم فريد في نوعه ، لاهو الى الغرب ، ولا هو الى الشرق .. لا همو الى الروحانيات ، ولا هو الى الكديات ..

ذلك هو .. ((الدانوب)) !.. اطول انهار اوربا .. يستهد مياهه من بلد يؤمن بالقوة والروح العسكرية \_ اذ ينبع من الغابة السوداء في المانيا الجنوبية \_ ويصب مياهه في بحر يتنازع السيادة فيه بلدان ، يؤمنان ايضا بالقوة والروح العسكرية \_ وهما تركيا وروسيا .. وفيما بين المنبع والعسب ، ينساب هادئا ، وليما ، في ست دول ، تمقت القوة والروح العسكرية ، لانها تؤمن بالسلام ، والحسب ، والحسب ، والحرية ؛



## مع الدانوب عبر النمسا

والدانوب يبدأ صفيراً ، متواضعاً . . ثم ياخذ في النمو والاتساع ،
 كلما ابتمد عن المانيا وأوغل في الاراضي النمسوية ، حيث يتعرف على ثاني
 شعب يعيش على مجراه . .

ونصف أهل النمسا تقريبا من الفلاحين المدينين ، المصرين على التعلق بتقاليدهم ، وبزيهم القومى القديم . وهم مثال للجد والكدح والعمل المثمر.. فها أن وضعت الحرب العالية الاولى اوزارها ، حتى نشط النمسويون لبناء اقتصادهم القومى من جديد ، فإذا صناعات الالبان والجبن التي انشأوها تنافس أشهر الصناعات الماثلة في بقية أجزاء العالم . . وإذا محصولاتهم من بنجر السكر والبطاطس تنتعش . . وإذا هم يستنبتون من الفلال ما يكفيهم مؤونة الاستياد . . ولم تنقض خمس سنوات حتى كانوا قد شيدوا شبكة من الغنادل في طول بلادهم وعرضها ، اجتذبت السياح من مختلف البلدان ، في مختلف فصول السنة . . فإن النمسوية التي تتيح ميادين لهواه البحيات ، ومشات على سفوح الالب النمسوية التي تتيح ميادين لهواه الانزلاق على الجليد ، فضلا عما فيها من مراع وغابات تدر الاخشاب . . وليست هذه كل ميزات جبال النمسا ، بل أنها تضم في جوفها ثروة طائله وليست هذه كل ميزات جبال النمسا ، بل أنها تضم في جوفها ثروة طائله من الفحم والحديد مكنت للمصانع أن تقوم وللاهالي أن يجدوا ميادين للعمل. .

#### ليالي الانس في « فينا »!

♦ على أن كثيرا من الصناعات النمسوية راحت نزحف حتى استقرب في «فيينا» وضواحيها . في العاصمة التي أبت أن تكون للنمسا وحدها ، فاكتسبت لنفسها صبغة دولية صبغت كل نواحي الحياة فيها ، وتمثلن في كل شيء . . بل وفي أهلها انفسهم . . حتى ليقال أن أشد أبناء «فيينا» انتماء اليها لا يعدم بين أجداده جدا «تشيكيا» وجدة مجرية ا

ويتعرف «الدانوب» في «فيينا» على أول الوان حياة الشرق .. فهى أول مدينة في أوربا الشرقية تجد فيها المقاهى الزاخرة بالسرواد من هواة التسلية وقتل الوقت ، حتى لتكاد تكون تلك المقاهى من المنتديات التي لا غنى للمجتمع عنها !.. وفي حوانيت فيينا تسمع أولى عبارات الجعل والمساومة بين الباعة والمشترين .. على أن أجمل ما في «فيينا» حقا ، هي ملاهيها ، وموسيقاها ، و.. لياليها الحافلة بالانس والطرب .. لم ينتقص منها أنها اليوم موزعة بين أكبر كتلتين تتنازعان النفوذ في تاريخ المسرح السياسي الدولي ..

### الى تشبيكوسلوفاكيا ٠٠ بلد الحرية!

♦ ومن النمسا ، ينحدر «الدانوب» الى «تشيكوسلوفاكيا» ، الدولة التى ظهرت فى الوجود فى اعقاب الحرب العالمية الاولى » فسرعان ما ضربت للعالم مثلا فى تعشق الحرية وتشرب معانيها وروحها . .

والشعب التشيكوسلوفاكى تواق الى تنمية مواهبه الطبيعية واستفلال خيات بلاده ، دغم النكبات التى جثمت على صدره نتيجة للحرب المالية الثانية . . وليست القومية لدى التشيكيين مجرد نعرة وعاطفة ، وانما هى فلسفة متغلفلة في أعماق نفوسهم . . ومن هنا ينبعث رجاء الديموقراطية في انهم لن يلبثوا يوما أن ينتقضوا على ربقة الشيوعية

وقد يبدو التشيكيون شعبا هادئا ، وادعا ، ولكنه اذا تارت مشاعره ، انعلب متحمسا ، متقدا في حماسة . . وهو من أرقى الشعوب حضارة ، ومن تجد افراده يبرزون في العلوم والاداب والفئون . . وتجد فادته وزعماء من استاذ ، وعالم ، واديب ، وفنان . .

♦ على أن الصفة الفالبة في التشيكيين هي انهم عمليون . لـم يكادوا بفطئون ألى ثروة بلادهم من الحديد والفحم حتى اقاموا الصناعات . ويكفيهم فخرا أن منهم سليل اسكافي ـ هو «توماس باتا» ـ استطاع أن يقاوم الحفاء في مختلف أرجاء العالم ، من الهند حتى اقصى أمريكا الجنوبية ، بفضل ما ابتكر من أحذية رخيصة !

وهم أيضا صناع بيرة «بيلسن» ذات الشهرة الذائعة في مشارب الدنيا.. فهم شعب ينزل البيرة منزلة الماء .. وتجد الصغار والكبار يلتغون حول اقداحها في المشارب يتجاذبون اطراف الحديث .. وللمقاهي عندهم مالها في «فيينا» من انتشار ، لا يغوقها في ذلك سوى المطاعم .. حتى ليقال ان بين كل متجر واخر في شوارع «براج» ، مطعما للشواء ، يقدم «السجق» واللحم المشوى لرواده في اية ساعة من النهار او الليل ..

ويهوى اهالى المدن الصغيرة والقرى تكوين الجمعيات .. ومن النوادر التى يتفكهون بها في «بوهيميه» ان ما من نلائة من التشيكيين اجتمعوا ، الا واتفقوا على انشاء جمعية ، يوقفون انفسهم على احياتها .. ومن ثم تجد في كل قرية فرقة للتمثيل ومنتدى رياضيا يخضع في الفالب لهيئة «سوكول» التى كانت تشرف على الرياضة في البلاد كلها ، والتى لقى الشيوعيون منها اقوى مقاومة في بداية حكمهم ..

### بين دخان الفليون وقصص المفامرات

♦ وينتشر التشيكيون في ارجاء العالم ، حتى انك لتجد منهم صاحب مشرب، او مهندسا ، او ترزيا ، أو اسكافيا ، في أقمى مجاهل الارض . . ويتالف الشيطر الثاني من هذا الشعب من فلاحين ((السلوفاك) الذين يعيشون في جبال الكربات ، لا يشاطرون ((التشيكيين)) ولعهم بالنشاط الاجتماعي ، وأن كانت لهم اجتماعاتهم الريفية الخاصة ، حيث يرددون الاغاني السلوفاكية الملئه بالشجن ، وحيث يمارسون رفصائهم القومية ..

و «السلوفاك» قوم مغامرون ، اعتادوا ... فبل أن يساهموا في أنساء دولة «تشيكوسلوفاكيا» ... أن ينتشروا في الارض .. وكم من الاف منهم هاجروا الى كندا والولايات المتحدة .. فكانوا بمارسون مختلف المهن ليجمعوا الاموال ، بينما بعبع زوجاتهم واولادهم في ارتقابهم في وطنهم .. فاذا عاد الواحد منهم بعد سنوات ، كان في جيبه من المال ما يكفيه لان يشيد لاهله دارا ، وأن يضيف إلى أراضي أسرته مساحة جديدة ، وأن يقضي ما تبعى من الممر مدخن «الفليون» وبروى الاقاصيص عن غرائب الامريكيين و «اتقاليمهم»

## سادة المجر ٠٠ و «أكل» الديون!

♦ وينتقل بنا «الدانوب» بعد ذلك الى «هنجاريا» ، أو المجر ..واهل المجر ما يزالون بعيشون في ذلك الجو «الرومانتيك» الساحر الذي يسود سهول آسيا التي هاجروا منها منذ نحو قرنين من الزمان .. وهم يتحدثون بلهجه التعالى كاهل الشرق ، ويحتدون سربعا فلا يغض مشاحناتهم سوى الخناجسس !..

وتتمثل ثروة المجر في سهولها المنخفضة .. حيث يعيش اكثر المجريين احتفاظا بصفاء عنصرهم ، عاكفين على الزراعة ، وتربية المواشي والاغتام والجياد .. تماما كاهالي السهول الاسيوية التي انحدر اجدادهم منها !

ولقد كان ثراة المجر يعيشون الى عهد قريب عيش السادة في عهد الافطاع ، لا يزاولون سوى آرقى الاعمال الرفيعة .. كملكية الضياع ، وشغل مناصب الجيش العالية .. وكان من حكم القوم الماثورة : (الذا شئت ان تبدو سيدا ، فلا تبد دهشة لشيء ، ولا تتعجل في أمر ، ولا تكن من الفياء بحيب .. تسدد ديونك) !.. وكان ترفع الثراة يسف الى درجة ترك الاعمال المالية والصناعة والملوم والادب، للطبقات الوضيعة .. بالنسبة اليهما..

وكانت (بودابست) ـ عاصمة المجر ـ عروس ((الدانوب)) الى ما قبل الحرب الاخرة . تستلقى على ضغتيه ، فاتحة احضائها ليلقى كل مسافر بنفسه فيها ، ولو لبضع ساعات ، يرتاد خلالها مقاهيها العديدة ، وفنادقها الفاخرة ، ومطاعمها الانيقة ، ومشاربها . . ومسارحها . . وصالات الموسيقى . . وغيها من الملاهى التى تتصاعد فى جوها انفام ((الفجر)) الساحرة ! . .

#### والآن الى ٠٠ يوجوسلافيا

♦ ثم يلتوى «الدانوب» الى الجنوب الشرقى ، ليصل الى «يوجوسلافيا» . . أى بلاد «السلاف» الجنوبية ! . . أذ تضم ابناء العناصر «السلوفينية» و«المربية» و«الكرواتية» . . وكلها من «السلاف» الذين وضعوا على اوربا قبل المجر بماثتى عام ، ثم فرقتهم الغوارق الدينية ، وان ظلت لفتهم واحدة في اصلها لم تغيرها سوى شوائب في اللهجات . .

و«يوجوسلافيا» من بلاد البلقان في الواقع .. وهي جبلية في الحلب بقاعها ، وإهلها هم اكثر البلقانيين ديموقراطية ، اذ انهم جميعا سلالة فلاهين اشداء ، ذوى اجسام فارعة عريضة ، وقلوب ساذجة نظيفة .. ولللسك تجد القوم مطبوعين على الطيبة ، والود ، والكرم ، وحب الماشرة .. لا تكاد نمل الحديث اليهم ، ولا الاستمتاع بطعامهم وشرابهم ورقعهم وفئاتهم .. ولا هم يعلونك أو يضنون عليك بشيء اذا مالت اليك قلوبهم !.. وما اسعدك لو دعيت الى حفلاتهم واعيادهم القروية ، حيث ترى بعض طقوس من بقايا الوئنية .. ولعل اظهرها موكب «الدودول» ـ حين يشتد الجفاف والقحط ، الد تغرج نساء القرية في ذى خاص غريب ، فيجسن خلال الحقول ينشدن الخاني حزينة يتوسلن فيها الى الامطار ان تهطل ..

### قدح للترحيب ٠٠ وقدح يدعوك للانصراف!

على أن الكرم ليس وقفا على قرى «الصرب» ، بل أنك لتجده في مدنهم أيضا ، حيث لا تزور صديقا \_ في بيت أو متجر أو عمل حكومي \_ الا وقدم لك القهوة التركية ، ومفى يتنقل بك بين الاحاديث جميعا ، الا حديث العمل . . ثم تفاجأ بالقهوة تقدم ثانية وانت كا تطرق الموضوع اللى جئت من أجله . . ولن يقدر لك أن تطرقه الا في زيارة لانية > لان القدح الثاني من القهوة مهناه في عرفهم . . تفصل . . في مطرود ! . .

ويولع أهل الصرب - كبقية البلقائيين - بالحديث ، وخاصة حديب السياسة . ، ولا تكاد تصادف عندا منهم - في مقهى أو مطمم أو أي مكان - الا وجدنهم يتكلمون عن أخر الاحداث . .

وعلى ثقيضهم «السلوفينيين» . سلاف الجنوب الفربى ، الذين تسربوا من «تريستا» . . فهؤلاء يشبهون في حياتهم المان النهسا الى حد كبي . . وتقع بلادهم بين جبال الالب الجنوبية ، وقد تناثرت فيها البحيات الجميلة . . وهم أكثر اليوجوسلافيين اقبالا على ممارسة الصناعات ، ويرتدون الثياب الفربية ، على عكس معظم مواطنيهم . .

# بين عشائر « الكروات »

♦ ويجاورهم سالى الشرق سالكروات .. سلالة فوم معاربين ، لا تؤال تبدو انقاض معسكراتهم الدارسة في القرى ..

وهم فلاحون ، يتشبثون بتقاليدهم وازيائهم القومية .. ويتعصبون و ولائهم للكنيسة الكاثوليكية .. وقد كان هذا الولاء الديني من الاسباب التي التي الديني تمرد يوجوسلافيا الشيوعية على نفوذ دوسيا منذ اربعة اعوام ..

ويمتر (الكروات) بالروابط العائلية ، فلا يكاد القروى منهم يبلغ الثامنة عشرة ، حتى يسمى للزواج ، . ولا تكاد الفتاة منهم تبلغ الخامسة عشرة حتى تفدو صالحة لان تكون زوجة ، . وتستمر افراح القران عندهم ثلاثة ايام تقدم فيها اللحوم والحلوى والخمور بسخاء وكرم ، ولا يكاد القوم خلالها يكفون عن الفناء والرقص . .

ومن تقاليدهم أن ينشأ الأطفال في رعاية جدهم وجدتهم ، بينما ينطلق الوالدان للعمل في الحقل ورعاية المواشي .. وتستاثر الزوجة ببعض الدجاج والبان الماشية تبيعها وتنفق ثمنها في شرء لوازعها ..

وتمتاز بلاد «الكروات» بخصوبة سهولها ، ومن ثم يمتبر أهلها أغنى وأرفع مكانة من بقية البلقانيين . .

# الرأة السلمة تلعب الى عملها « حجبة »!

♦ أما مقاطعتا «البوسئة» و «الهرسك» فجبليتان ، تكادان أن تكونا بمعزل عن بقية البلاد . . ولاتزال تتوج قمم جبالهما اطلال القلاع القديمة . وتمتازان عن بقية أودبا بأتهما تضمان أكثر من مليون مسلم من سلالات المرب والكروات والاتراك . . وهم من أشد المسلمين تمسكا بتعاليم دينهم وتقاليده ، فلا تزال «الشربيات» تحجب نوافذ بيوتهم عن أعين التطلعين ، ولا تزال نساؤهم لا

رين في الطرقات الا متحجيات ، ملتفات في الملاءات ، في حبن يحرص دجالهم على ارتداء الطربوش أو الممامة ...

وفي صحون مساجدهم ، ترى العلماء يرتلون القرآن . ومن قمم مآذنهم ينبعث الاذان في اوقات الصلاة . وفي بيوتهم لا يزال قسم «الحريم» ذا حرمة وقداسة . وليس ادعى لفضب المسلم منهم من أن تساله عن زوجته ، على عادة الفريين . . او عن زوجاته ، فان كثيرا منهم يقدم على تعدد الزوجات على عادة الفريين . . او عن زوجاته ، فان كثيرا منهم يقدم على تعدد الزوجات على عادة الفريين . . او عن زوجاته ،

وافعى مسايرة للعادات الفربية عندهم ، هى أن يصحب «الافندى» الزوجة الاثيرة لديه الى مطعم ليتناولا العشاء . ولكن أى فريب لا يستعليع \_ مع ذلك \_ أن يراها في بيتها ، أو أن يحييها في الطريق . وهي قد تخرج الى السوق وحدها ، وفي أحدث الازياد ، ولكنها أبدا محجبة الوجه . .

وقد تعمل المسلمة في المتاجر أو الكانب والشركات ، فاذا خرجت الى عملها ، حرصت على أزارها وحجابها ، لا نخلعهما الا بعد أن تستقر في مكان عملها . . ومهما بلغت درجة تعلمها ، فهي أبدا لا تأخذ بالسغور !..

#### صقور الجبل الاسود!

♦ بغى ركن من «بوجوسلافيا» عبر الجبل الاسود ، تقيم فيه عشائسر «مونتنجرو» الصربية .. واهل هذه العشائر ــ رجالا ونساء ــ طوال القامة، نحاف الاجسام ، محاربون اشداء ، وتجار ورعاة مهرة .. كانوا حتى العرب العالمية الاولى يقيمون بين صخور بلادهم السوداء ، في حياة تشبه حياة المصور الوسطى .. وكانوا يؤلفون امارة منفصلة ، يراسها أمير أو قيصر .. ولكنهم انضموا عقب الحرب الاولى الى «يوجوسلافيا» عند انشائها ..

وصقور الجبل الاسود ، خصوم اشداء أذا استثيروا .. ولكنهم في العادة ذور ود وكرم .. يحتفون بالفريب ، ويرعون الاجنبي ويولهنه صداقتهم ..

# تعال نسبح الى ٠٠ بلغاريا

♦ ويعرج ((الدانوب) بعد ذلك على افقر بلد في وسط بلاد ((البلقان)) . . على (بلفاريا) التي تمتد خلالها جبال ((البلقان) الشمامخة التي يطوف الفموض بقمها . .

ويميش البلغاريون على الاغنام » والعباد الشمس) » والتبغ » والودودا.. فمن الاغنام يحصلون على اللحوم واللبن الذي يصنعون منه (الزيادي) والجبن» وهما أهم اصناف طعامهم .. ومن بلود (هباد الشمس) يحصلون على الزيت . . أما نبغهم .. وهو من أجود الاصناف التركية .. وأمنا زيت ورودهم .. اللي يعتبر من أحسن الزيوت العظرية .. فيؤلفان أهم مادتين في صادراتهم التستجارية . .

وقد أدى عدم وجود مناجم أو صناعات في البلاد الى اقبالهم على النزوح في أوائل دبيع كل عام الى أوربا الوسطى » ليستأجروا الاراضى في المجر والنمسا وتشيكوسلوفاكيا والمانيا ، فيزرعونها بالخضر التي يعدوا بها الاسواق المعلية .. وقد اعتادوا أن يقضوا في هذه الحال تسعة شهود من كل عام ، يعملون خلالها دائبين لاربع عشرة – بل لثماني عشرة ساعة – في اليوم ، قانعين بالعيش الكفاف ، ليعودوا ألى أهلهم في أواخر الخريف بها يكفل لهم العيش بقية العام ..

ولا يحب البلغار شعبا قدر حبهم روسيا ، فهى التى حررتهم من ربقة الاستعمار العثماني في سنة ١٨٧٧ ، وفيها مركز الكنيسة التى يتبعونها .. وقد ازدادت علاقتهم بالروس توطدا بعد أن حرروهم من الاحتلال النازى ايضا في الحرب الاخيرة ..

### رومانيا ٠٠ آخر دول « الدانوب »!

♦ وبعد أن يبارح «الدانوب» مدينة «بلفراد» ، يتسلل الى رومانيا . . آخر دولة في رحلته ألى البحر الاسود ، وهي تشفل ثلث طول مجراه . . ويعتبر الرومانيون أن «الدانوب» نهرهم دون سواهم ، ومن ثم يتفنى

به الشعراء ، ويبدع الكتاب في وصف جماله وسعره ...

واربعة أخماس شعب رومانيا ، رومانيون اسما .. لجرد انهم يتحدثون باللغة الرومانية ، ويتبعون العادات الرومانية !.. وتعتبر عاصمتهم((بوخارست)) من اغرب العواصم ، فهى تجمع بين المظاهر التي تجدها في اصغر المدن الشرقية، وتلك التي تراها في آكبر المدن الامريكسية .. وتصادف في آكبر ميادينها ــ «كاليه فيكتوري» ــ مئات من الفلاحين الحفاة ، وحفنة من الوجهاء المتانقين، والموظفين المتباهين بثيابهم الرسمية ، في وقت واحد ..

ومع ذلك فرومانيا هي افني دول البلقان عموما ، فلها من البحر منفذ الى العالم ، وجبالها متوجة بالفابات الكثيفة ، تطوى صغورها على ثروة من المحديد والنحاس والكروم والفضة والذهب .. كما عثر الروس فيها في السنوات الاخرة على معدن «الاورانيوم» الذي يعد قوام الصناعات اللرية..

أما النلال ، فننيت الكروم الفنية بالخمور .. ومن ارض منطعة «بلويستى» نبثق البترول بكمية لامثيل لها في اوربا ..

♦ وانت تجد في الفنادق الفخمة والمطاعم الانيقة المتنائرة في «بوخارست» والمدن الاخرى اشهى الاصناف ، من «كافيار» ، و«شمبانيا» فرنسية ، ودجاج سمين شهى . . ولكن نشوة هذه الاصناف تتبخر من راسك حين ترى الفلاح في جبال رومانيا يعيش على خبر الذرة والجبن «القريش» ! . . وحين تجده لا يزال يعيش اسير الخرافات والتقاليد التي قد يرتد بعضسها الى عهود الوننيسة . .

وعلى الرغم من أن الكنيسة الارتوذكسية كانت نبسط نفوذها الروحى على دومانيا سحتى أضطهد الشيوعيون دجالها في السنوات الاخيرة سالا أن الفوم ظلوا متمسكين بالاعياد التي توارثوا الاحتفال بها عن اجدادهم الفابرين ، وأن خلعوا عليها أسماء مسيحية !..

## حيث تعرض العدادي للزواج!

ومن اطرف حفلاتهم القومية ((سوق العداري)) التي تعقد على هفية ((جايئا)) في ٢٠ يوليو من كل عام ، ويسوق اليها الآباء بناتهم اللالي بلنن سن الزواج ، ليختار الشبان منهن زوجات يعقد قرائهم عليهن في الحال ...

ويعتبر «الفجر» من المناصر الهامة التي لا تكتمل رومانيا بغيها .. وهم أشد من الرومانيين سمرة ، ولا يزالون يمارسون بعنى المادات الوثنية الهندية القديمة .. كموكب «فاسيلكا» في عيد رأس السنة ، الا ياتون برأس خنزير ويبالفون في زخرفته ، ثم يحملونه ويطوفون به على الابواب .. وكرقمة «بابارودا» التي ترقصها بناتهم في اوقات الجفاف .. الا يتخلن من ورق الاشجار ازارا خفيفا ، ويتنقلن من باب الى باب وهن يرقصن ويفنين لافراء المطار على السقوط ..

وافاتي (الفجر)) وموسيقاهم من الالوان التي لا يتم بهاء الحياة الرومانية بدونهــــا . .

وأخيرا .. يصل «الدانوب» الى مصبه ، فتسرى افاني الرومانيين في الجو الحالم الذي يسيطر على سهول اوكرانيا ، يخالطها خرير الاء وهو ينساب الى البحر الاسود .. الذي يقبع على مر القرون ، ملتفا في فلالة من السحر الفاسسفي ..

عزيزي القاريء

في هذا الباب اعتدت أن أطوف بك في سياحة فكرية شائقة نزود خلالها شتى البلاد والعصود ، كي نلم من كل منها بقصة .. ونشهد في كل منها دراما من صميم الحياة والواقع

ت ذات بيوم ومكذا مضينا مما في عد سابق الي إيطاليا ، حيث التقينا بسليلة السفاحين

((لوكريشيا بورجيا)) .. تسم تركناها لنفوص في بطن الزمن ، فنلتقى بقيصر روما القديمة ((تيبريوس)) .. ومن هناك عدنا الى فرنسسا في عصر نابليون ، فعرفنا عثسيقته البولونيية «ماري فاليفسكا) . . ثم عبرنا القنال الانجليزي الى انجلترا ، حيث شهدنا ماساة ملكتها كارولين ، زوجة الملك جورج الرابع.. ومنها الى فينا ، عاصمة النمسا والفتاء والخمر والنساء حيث عشنا مع الامرة الماشقة التي كانت لها قصة اغرب

مانتنون واليوم أنتقل بك الى روما القديمة، لنتعرف فيها على طاغيستها السفاح (نيرون) ، السلى بز في جرائسمه امتى

باريس القرن السابع عشر حيث عرفنا

المجرمين ١٠٠ وفي الاعداد القادمة اقدم لك بمشيئة الله مزيدا من همله القميص والماسي التاريخية الشائقة



ل من أخصب خيال!.. ثم ارتطنا الى ) قصة لويس الرابسع عشر ومدام دى



## عندما تكون الحقيقة أغرب من الخيال!

♦ اذا كنت قد شاهدت فيلم «كوفاديس» او سمعت عنه ، فأغلب الكان انك تساءلت: ترى هل كان «نيرون» حقا بالصورة التى أظهيره عليها الفيلم ، ام هى مغالاة من مغرجيه استلزمتها الاغراض التجارية ؟ • واذا كانت شخصيته التى ظهرت على الشاشة صادقة دقيقة ، فماهى جوانب حياته التى أغفلها الفيلم • • وماذا كان ماضيه اللى لم تتعرض له القصة السينمائية • • وما هو سجل «جرائمه» بالتفصيل ؟ • • وما قصص «اجربينا » و « بوبيا » وغيرهما من النساء في حياته ؟

كل هذه وغيرها اسئلة رابت ان اجيبك عليها في هذه الصفحات ، التي ستروى لك قصة نيرون الحقيقية كما سجلها التاريخ ، بغير ادنى تحريف او خيال ١٠٠ وسترى فيها امثلة متوالية \_ سوا، من حياة نيرون نفسه ، او امه ، او زوج امه الامبراطور \_ تؤكد جميما ان «القاتل يقتل ٠٠ ولو بعد حين ! »

### القاتل يقتل ٠٠ ولو بعد حن!

كانت حياته منذ البداية سلسلة من الخداع والدسائس والفضائع التى اشتد تفاقمها حتى غدت طغيانا ، واجراما ، ووحشية ١٠٠!

ذلك هو « لوسيس » بن « جنيوس دوميتيس اهنسباربس» الذي سيجل التاريخ سيرته بالدماء والنيران ، تحت اسم « نيرون » !

قَتُع عينيه منذ نعومة اظفاره على الفتون والحيل التي راحت أمه « اجريبينا » تبذلها منذ وفاة أبيه ، حتى وفقت الى اغراء الامبراطور « كلوديوس » على أن يتخلعا زوجة ـ بعد أن قتل زوجته الاولى بالسم ! ـ ثم على أن يتبنى ابنها هذا وينسبه اليه ٠٠ ثم يزوجه أخيرا من ابنته المدعوة « أوكتافيا » ٠٠ وكان نيرون وقتئذ لم يجاوز السادسة عشرة !!

وعند هذه الخطوة اطمأنت الام « اجريبينا » الى أن سبيلها لايتار ابنها « نيرون » بالعسبرش دون « بريتانيكس » ابن زوجها الامبراطور د قد أصبحت ممهدة ، وكانت تعتقد أن نفوذها على فتاها كفيل بأن يجعلها هي صاحبة السلطان والكلمة الاولى ، اذا ما حكم ٠٠!

وظلت تهدهد هذا الامل حينا ، وهي تنشاور مع « لوكستا » 
- أدهي ساحرة برعت في تحضير السموم في روما في منتصف 
القرن الاول الميلادي ـ حتى حانت لها الفرصة في سنة ٥٤ ، 
بعد الميلاد ، فدست لزوجها الامبراطور سما زعافا لم يقو علم 
طبيبه « اكسينوفون » على انقاذه من فتكه ٠٠ فمسات بنفس 
الوسيلة التي قضى بها على زوجته الاولى !

## يقتل صاحب العرش الشرعي

مات «کلودیوس» ۰۰ وأفلحت «اجریبینا» فی أن تنصب
ابنها « نیرون » امبراطورا ، ولما یتجاوز السابعة عشره من
عمره ۱۰۰

وبدأ الفتى بداية طيبة ٠٠ كان لا يبرم أمرا الا بمشورة مربيه ومعلمه ــ الفيلسوف « سنيكا » ــ ولكنه لم يكد يبلغ رشده ، حتى تمرد على أستاذه ، وعلى مستشاريه ٠٠ بل وعلى أمه !

وعز على « اجريبينا » أن يتمرد عليها ابنها وهي صاحبة الفضل في تسنمه العرش، فراحت تهدده بأن تضيع عليه سلطانه، بأن ترد الى « بريتانيكس » عرشه المفتصب ١٠٠

وهنا لجأ « نيرون » آلى « لوكستا » ، كما لجأت اليها أمه من قبل ٠٠ وبفضل سموم السلطاحرة العجوز ، تخلص من « بريتانيكس » ١٠ السيف الذي أشهرته أمه فوق عنقه !

• وكانت هذه الجريمة فاتحة سلسلة من الجرائم البشعة • • فقد انقلب و نيرون و الى وحش أهاجته رائحة الدماء • • فكانت

أتفه ربية تحوم حول شخص كفيلة بأن تغرى الطاغية بالقضاء عليه !

وتتابعت الصنحابا ، وهو مغرق في اللهو والفجسور
 والشرور ٠٠

غدت ملذاته وأهواؤه فوق كل شىء ٠٠ وغدا البطش طابعا يسم كل تصرفاته ٠٠ وكان لا يفتأ بقول : « ان أسلافي كانوا يجهلون حقوق السلطان ٠٠ ولقـد يكرهني الشعب ، ولسكنه سيرهبني ويخافني » ٠٠ فكان الارهاب سلاحه في الحكم !

وعندما انتقد أستاذه « سنيكا » تصرفاته ، لم يتورع عن قتله ١٠٠ وهجاه الشاعر « لوكان » فألحقه بالفيلسوف ١٠٠ ثم اشتد الجفاء بينه وبين أمه فسعى حتى أوردها حتفها ولما تنقض خمس سنوات على رفعها اياه الى العرش ١٠٠

ثم التقى ببوبياً ، الفاتنة التى ملكت قلبه وحواسه ، فلم يتردد فى أن يطلق زوجته « أوكتافياً » من أجلها ٠٠ ثم ألحق المطلقة المسكينة بأمه وضحاياه العديدين ٠٠ وبذلك خلا له الجو مع عشيقته ، فتزوج منها ، ليغدر بها فيما بعد ، كما سيجىء!

## يفني ٠٠ وروما تحترق!

♦ وهكذا استبد به جنون القتل والتخريب ، حتى ليعزى اليه انه مدبر الحريق الذى اجتاح روما فى سنة ٦٤ ودام ستة أيام وسبع ليال دمر خلالها ثلنى معالمها ، وقضى على أعز تحفها الفنية والتاريخية ٠٠ وقيل انه فعل ذلك لتتمثل له صورة حية للحريق الذى قضى على «طروادة» إ. . كما قيلانه لم يستبشع الجرم ، ولم يحفل بآلام الشعب ، بل لذ له مرأى النيران ، فراح يرقبها وهو يعزف على قيثارته ٠٠ فقد كان يعتقد فى نفسه أنه خير من أوتى الالهام فى الموسيقى والشعر والغناء والتمثيل و

## نهاية الطاغية

♦ وقد رمى « نيرون » رعاياه الذين اعتنقوا الدين المسيحى بانهم مدبرو الحريق ، فأوقع بهم أفظع اضطهاد عرفه التاريخ ٠٠٠ وطاردهم بالتنكيل في جميع أرجاء أمبراطوريته ٠٠٠

وكان لا بد للشعب من أن يتحرك ازاء هذه الفظائع الجنونية ٠٠ فدبرت المؤامرات ، ولكنها كأنت تنتهى الى فشـــل يلقى بمدبريها في أتون نقمة « نيرون » ٠٠٠ حَتَى قدر في النَّهاية لَجَالَبًا - حَاكُم اسْبَانِيا - أَنْ يَنْظُم ثُورَة نَاجِعَةً • • وقضَّى مجلس الشبيوخ على « نيرون » بالموت ٠٠ ولكنه بادر الى الفرار ، حتى اذا أدرك أن مطارديه أوشكوا أن يلحقوا به ، قضى بسيف أحد تابعيه ، على حياته التعسية ١٠٠ التي لم تطل الاكثر من واحساد وثلاثين عاماً 100

ولعل الصورة التالية ـ التي أخذت عن ناريخ زوجته الثانية

، بوبيآ ، \_ خـير مايمثل بذخ الامبراطور ونيرون،وجنونه !٠٠ الرأة التي أسرت قلب الطاغية!

🎍 كانهاكان القدر قد بيت النينة على أن يمنحها كل شيء ١ يمكنها منآن تستوى علىعروش الر القلوب أ. • كانت أجمل نساء رومًا جميعًا ، حتى لقب كانت 🗲 تسدل عسلي وجهها قناعا اذا خرجت للنزمة على قدميها ، اشفاقا على الابصار أن يبهرها م حسن ذاك الوجه الناصع البياض، الذي ترجه شعر ذهبي فاتن اللقاء الاول .. بين نيرون و«بوبيا»!



وزاد من فعلها في القلوب ، أن اجتمع العلم والذكاء على أن يضفيا على حديثها لباقة وطلاوة ورقة ، أخذت بها النساء قبل الرجال ١٠٠ وهكذا كانت بوبيا مثالا للفتنة التي تنهار أمامها أعتى حصون القلوب ٠٠ حتى لقد سرت الهمسات في البلاط الروماني عن سحرها ، وأضافت أن ( بوبيا ) منيعة غالية ١٠٠

ولكن « نيرون » لم يعبآ بالثمن في سبيل أن ينالها ١٠! دفع الثمن ١٠ وكان غاليا حقا ، فقد تمثل في قتـل أمه ، وطلاق زوجته الشابة « اوكتافيا » !!

وغدت « بوبيا » عشيقة الامبراطور الطاغية ، بعد أن أقصى زوجها الثانى بأن عينه حاكما للبرتغال ، كى يخلو لهما الجو ! • • • ولم يلبث « نيرون » أن اتخذها زوجة ، ثم مكن لها من النفوذ والسلطان ما لا قبل لامرأة به • • !

### تستحم بلبن ٤٠٠ بغلة

ولم يعرف التاريخ امرأة أنفقت ببذخ في سبيل صون جمالها ، كما أنفقت « بوبيا » • كانت جدران حمامها مكسوة بالمرايا الفضية المصقولة كي تتأمل فيها كل يوم جسدها الناصع البياض ، الذي اعتادت أن تحفظ لونه الفاتن بالاستحمام بلبن البغال – ( حتى ليقال انها كانت تصحب • • ٤ بغلة معها أينما سافرت ! ) – وكانت تكسو وجهها قبيل النوم بطبقة من معجون لا يكاد يختلف عن « الكريم » الذي تستعمله كواكب السينما في أيامنا هذه • • وفوق المعجون ، كانت تنثر مقادير من «البودرة» ثم تسلم وجهها لوصيفة تدلكه حتى تغدو بشرته كالحريرالناعم • ثم تسلم وجهها لوصيفة تدلكه حتى تغدو بشرته كالحريرالناعم • فما لم تكن مضطرة الى الظهور في البلاط الامبراطوري ، كان المعجون يظل دائما على وجهها • • فاذا أزالته أخيرا ، بدت بشرتها بيضاء يشيع فيها لون وردى كأنه خجل العذاري !



ونعومتهما . . وكــــان العبيد يتولون جسدها بالتدليك عقب الاستحمام ، ثم يربتون لسانها بعصى عاجية مسطحة كى يظل على نعومته المخملية ! ٠٠٠

## حاشية كبيرة لخدمة الجمال!

وكانت لها حاشية كبيرة من العبيد ٠٠ فالجسواري الافريقيات لتدليك جسمها ٠٠ والسبايا السكندريات ، والسبايا السكندريات ، والسبها التي تناسبها وصنعها ٠٠ وعبيد موكلون المجواهرها وحليها ٠٠ وآخرون المستم بلبن ٠٠ بغلة الخصائيون في تطريز وزركشة نعالها ١٠٠

وكانوا جميعا يحيطون بها عقب كل حمام ، حين تجلس الى مرآة تتأمل شعرها وتفحص الشكل الذي نسق عليه ٠٠ فلقد كانت تعرف انها أوتيت أجمل شعر توج رأس امرأة في روما٠٠ شعر تغني « نيرون » بجماله ، ووصفه في أشعاره بأنه « عنبر» وقد أوحى هذا الى اخصائيي العطور الذين كانوا في خدمتها، بأن يستنبطوا لها من العنبر زيتا عطريا يضمخوا به الشعر الفالي ١٠٠٠

وكان المكلفون بننسيق شعرها يفتنون في عملهم ، حتى لقد كانت أية و تسريحة » تبدو بها و بوبيا » لا تلبث أن تغسدو وموضة » تتناقلها نساء روما ! • • وكانت تثبت الجدائل العنبرية بمشابك مرصعة باللآلىء التي كانت تجلب خصيصا لها من البحر الاحمر ، لما تمتاز به لآلىء هذا البحر من جمال وبياض ناصع • •

أما أذناها ، فكان يتدلى منكل منهما قرط رصع بثلاث ماسات . ترسل بريقا بخطف الابصار كلما حركت الجميلة رأسها ١٠٠

# ذهب وجواهر بلا حساب ٢٠٠١

♦ وكان البذخ يمتد حتى قدميها ١٠٠ اذ كان نعلاها يصنعان
 من صفائع من الذهب الموشى باللآلىء ١٠٠ ويثبتان الى ساقيها
 باشرطة من الذهب والحرير ٢٠٠

وكانت ساقاها تلفان حتى الركبتين بقماش من التيل الرفيع الناعم ، ينتهى برباط من الذهب المرصع بالماس ٠٠

أما جيدها فيحاط بمشد مزخرف ، صنع من خليط من خيوط الصوف والحرير والذهب ، التي كانت تغزل وتنسج في الشرق ٠٠ وكان يرصع بأغلى الاحجار النمينة ، ويراعى في الغلالة السابغة التي تلبس فوقه ، أن تكسف عنه ، فيترك أعلاها منفرجا ، وتثبت عند الوسط بحزام موشى بالجواهر ٠٠ على أن لا تمتد أطراف الغلالة الى الذراع اليسرى ، لتبقى عارية ، تزدان بالاساور الثمينة ، التي تتسق مع القلائد التي كانت تحيط بالعنق البض ١٠٠

## للغواية فنون اتقنتها « بوبيا »

ولم تغفل « بوبيا » حيلة من الحيل في سسبيل استبقاء سحرها لدى « نيرون » ، ليظل لها ما نالت من عرش وسلطان ٠٠ وكانت تعرف كيف تسيطر على عاشسقها ، وكيف تجعل بهاءها يطغى على بريق أية غريمة لها ٠٠ وكانت بارعة في اخفاء عيوبها ، واظهارمفاتنها ، واضفاء وقدة منالانونة على ابتسامتها، تلهب بها القلوب ٠٠!

ولم تكن تكف عن الابتكار والتجديد لنظل فريدة في مظهرها • • فكانت أول امرأة في روما اتخذت ثيابا من الحرير الخالص، وأسدلت على رأسها وشاحا طويلا (كما ترى في الرسم ص ١٤١) وقد اعتادت أن تقضى الساعات الطوال ، تتأمل نفسها في نظرات فاحصة ، وتدرس كل حركة من حركاتها ، لتصلح منها ما يعوزها الفتنة ٠٠ حتى حركة أهدابها ، واختلاجات جوارحها، كانت تحرص أن لا تغفل عن دراستها وانتقادها ٠٠ واستطاعت بالمران أن تجعل لمظهرها كل ما ترجو أن تفرضه على رائيها من بأثير ٠٠!

#### نهاية الفاتنة ٠٠

♦ وكانت لها ضحكة تهز القلوب، فتخضعها للفتنة، وتبعث فيها الحبور ٠٠

وقد ظلت تجرب كل فنون الغواية ، حتى انتهت الى أن أقوى سنحر للانوثة يتمثل في بساطة الطبيعة ، بما يصحبها من مظاهر البراءة والسذاجة والضعف ٠٠!

وعلى قدر ما كان « نيرون » متيما ببوبيا ، فانه لم يتورع اذ أغضبته ملاحظة أبدتها ـ وهو عائد منتش من السباق ذات يوم ـ عن أن يركلها في بطنها بقدمه ، فاذا هي تصاب بنزيف داخلي أدى الى موتها ١٠٠

وعصف الحزن بالطاغية ٠٠ وشاء أن يكرمها في وفاتها ، نكفيرا عن ذنبه ، وتخفيفا لأساه ، فلم يسمح بحرق جسدها \_ كماكانت طقوس الرومان \_ بل أمر بتحنيطه على عادة المصريين! ٠٠ وأقام لها جنازا رائعا ، تولى فيه بنفسه القاء المراثي التي كان القوم يتلونها عادة ٠٠ وظل البخور يحرق حول تابوتها عدة أيام ، ثم ووريت التراب في مدفن أباطرة الرومان!

ولاول مرة عرفت عينا الطاغية الدموع وفقد بكاها من أعماق قلبه ، وظل وفيا لحبها ، تلف ذكراها قلبه في غلالة عاطرة لم يقو سنحر امرأة أخرى على أن ينفذ خلالها الى ذلك القلب الذي لم يعرف اللين والحب الا نحو « بوبيا » وحدها و و ا



- 1 -

 لحنا آثار أقدام راقصة ٠٠ فتلكانا في مشيتنا ونحسن نلرع الشارع اللي غسله نسوء القمر

حتى قادتنا آثار الاقدام الى عتبة بيت غانية ٠٠ وفى الداخل ، فوق أصوات الصخب والضوضاء ٠٠ سمعنا جوقة الموسيقى تعزف خنا رائعا من الحان «ستراوس» !

## - Y -

مثل اشباح آلية غريبة المنظر ، تقوم برقصات عربيسة
 خلامة ٠٠

كانت الظلال تتهايل وراء خشب النافلة ٠٠ فاخدنا نرقب الراقصين يدورون ، على انفام الكهانوالنفير مثل اوراق الاشجار حين تدور في دوامة الربح !

#### -4-

ه مثل جُماعة من الجنس الآلي ٠٠ كانت ظلال هياكلهم النحيلة تترنح على النفم البطيء ٠٠ ثم تناول كل منهم يد الآخر ورقصوا رقصة اسبانية مرحة فدوت ضحكاتهم الحادة بين جدران الكان ٠٠

#### - 2 -

ر وبین حین وآخر کانت دمیة منهم ۰۰ تضم شبح حبیبها الی صدرها واحیانا کانوا یغنون اغنیة هادئة ۰۰ واحیانا کان اراجوز رهیب یخرج کی یدخن سیجارته علی السلم ، کانه کائن حی!

#### -0-

پ عندئد استدرت ال حبيبتي قائلا : « الموتي يرقصون مع الموتي ٠٠ • • والتراب مع التراب ! » لكنها حين سمعت عزف الكمان تركت ذراعي ودخلت الى داخل المكان فقلت لنفسي : «ان اخب قد دخل الى بيت الشهوات ! »

#### - 7 -

وفجاة صار النغم نشازا
 وتعب الراقصون من «الفالس»
 وكفت الظلال عن اللف والدوران
 وفي أقصى الشارع الطويل الساكن
 زحف الفجر بأقدامه ذات النعال الفضية
 مثل فتاة زحف الخوف على قلبها

عزيزي القادي. •••

في الإعداد السابعة من «كتابي» قدمت لك في هذا الباب على التوالي فصص: «اموك» أو (غرام تحت سماء الشرق) لستيفان زفايج . . و«شجرة التفاح» أو (قلب عدراه) لجونجالزورثي . . ثم «مرتفعات وذرنج» لاميلي برونتي . . و«التلميذ» أو (عندما يضل الشباب) لبول بورجيه . . و«احدب نوتردام» لفيكتور هوجه . . و«احدب نوتردام» ليول بورجيه . . و« جريمة حب البول بورجيه . . و« جريمة البور ترونتي . . ثم «ايام بومبي البور بريفو . . و«حديقة الله» للبورت هتشنز . . و«حديقة الله»

وفي المدد الماضي قدمت لك القسم الاول من هذه القصسة المعرية التي يتنبأ لهسا النقاد بخلسود القصص الكلاسيكية . وفيما يلي القسم الثاني والاخير منها . يليها في الإعداد التالية منابي باذنالله إيفانهو (والتر سكوت) صورة دوريان جراي (اوسكار وايله) اوليفر تويست (تشارلس ديكنز) سافو (المؤس دوديه)البؤساء (فيكتور هوجو) غادة الكاميليا (ديماس) مدام بوفاري أفاويي) نانا (اميل زولا) تاييس (اناتول فرانس) الجريمةوالمقاب (دستويفسكي)

الحسياة



دواسشيع القصسص العسسالمي

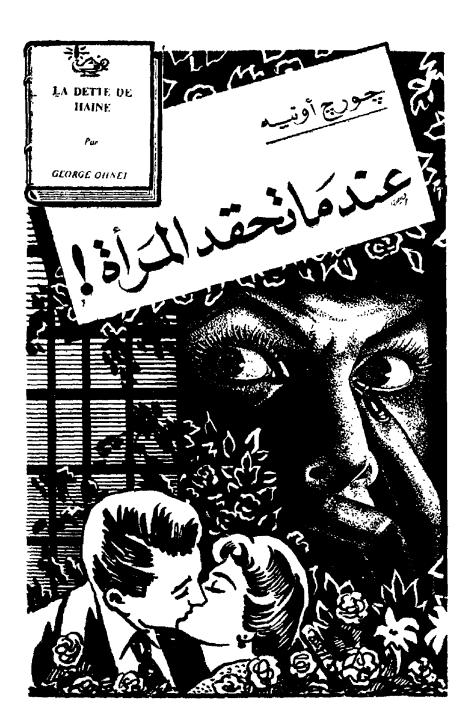

# خلاصة مانشر في العدد الماضي

♦ بعدان قفى الشاب «ريون بلورانيه » ، الضابط بالبحرية الفرنسية ، عامين فى جعيم القتال بالهند العينية ، استقال من السلك العسكرى وعاد الى فرنسا ليزف الى خطيبته السمراء ذات الجمال الخمرى الساخن ، التى تعيش \_ مع أمها وابنة خالتها الشقراء التى تماثلها فى السسن ، ومربيتها الزنجية \_ فى فيلا بيضاء جميلة تكتنفها الخضرة بضاحية (فيل فرانش) القريبة من مدينة نيس . .

وفى اليوم الذى هبط فيه الشاب من السفينة فى مينا، (طولون)، وقبل ان يسافر ال حيث تقيم خطيبته، التقى فى الطريق بصديق له دعاه الى تشاول الغداء مع جماعة من الاصدقاء فى منزل احدهم ١٠ فلما ذهب استقبله الكل بالترحيب والاشواق و وكان الوحيد الذى لايعسرفه من الخاضرين شاب ايطال رائع الوسامة، فارع القامة، فاتن السمرة، فاحم الشعر، تجذبك اليسه عينان سوداوان نفاذتان، وفم دقيق يفتر عن اسنان جميلة ناصعة البياض. ويظلله شارب صغير رقيق ٠٠

♦ وطالب الاصدقاء ضيفهم الايطال - ويدعى المركيز جيرانى - بان يقس عليهم احدث مفامراته النسائية ، وهو الحجة فى هذا الباب ، فيدا يروى كيف التقى فى احدى المناسبات بفتاتين دائمتى الجمال ، احداهما صعراء والاخسرى شقراء ، تصحبهما امراة متقدمة فى السنوخادم زنجية ٠٠ فاسرته فتنة احداهما ، وظل يطاردها ويحوم حول الفيلا البيضاء التى تكتنفها الخفرة ، التى تقطئها ، حتى استطاع بواسطة خادمتها الزنجية أن يلقاها ٠٠ واحب كلاهما الاخر حبا جنونيا ، فلم تبخل عليه الفتاة الفاتنات بشى، • منحته كل ماكان يشتهى • • ووصل معها ال نهاية الشوط !!

وانتهى الركيز جيرانى من فصنه بين صياح المجتمعين ، وتعليقاتهم الماجنة 
م بينما أحس « بلورانيه » أن الارض تميد تحت قدميه ، فالاوصيساف التي ذكرها الإيطالى العابث تقطع بأن الفتاة التي عناها واحدة من اثنتين : أما خطيبته ، وأما أبنة خالتها ! وشعر بألم الشك القاتل يكاد يشطره شطرين م فانتهسية فرصة تصريح المتحدث بأنه لايفكر في الزواج من ضحيته لانه متزوج باللمل . وتحرش به عامدا وراح يكيل له الإهانات م حتى غدت المبارزة بينهما امرا معتوما لم تغلج في تجنبه جهود الاصدقاء الاسيما بعد أن أبي الإيطال أن يشغى غليل غريمه الى معرفة أي المتاتن كانت عشيقته ا

♦ وفى جو خيم عليه الوجوم أعدت عدة البسارزة ، فقيست السسافات والإبعاد ٠٠ ووقف كل من الغريمين يعمل غدارته فى يده ، مناهبا لتلقى الاشارة باطلاق النار !"

واحتبست الانفاس ، في انتظار الفاجعة التي كان القدر ينسج خيوطهــا بسرعة مخيفة ١٠٠ ثم حانت اللحظة الحاسمة فصاح الحكم ، بصــوت مرتعش : « واحد ١٠٠ اثنين ١٠٠ ثلاثة ! » ١٠٠ وانطلق الموت !

والاتن ، تستطيع أن تتابع القراءة :

#### - \ -

♦ كان جيرانى هو البادى، باطلاق النار ، لكن رصاصته لم تصب من غريمه غير قبعته ، فأطاحت بها ممزقة في الهوا، ٠٠ غير انه لم يجزع مع ذلك بل ظل واقفا في مكانه كالطود ٠٠ وجاء دوره هو فاذا به يسدد غدارته الى المركيز ويطلقها، فتستقر الرصاصة في صدره ٠٠ ويسقط على الارض مضرجا بدمائه !! وفحص طبيب من الحاضرين المصاب ، فأدرك لتوه ان الاصابة قاتلة ٠٠ ولم يكن جيراني نفسه أقل ادراكا لخطورة حالته واشرافه على الهلاك ، فنظر الى الطبيب والدم ينزف من صدره وابتسم ابتسامة حزينة ، ثم قال : « كل ما أطلبه منك ألا تدعني أتالم طويلا ! »

وطلب أن يمحدث إلى قاتله ، فلما دنا منه هسندا رجاه أن يصافحه ، ويصفح عنه ١٠ فأجابه بلوارنيه : « بل أنا الذي اتوسل اليك أن لا تتركني نهبا للشكوك القاتلة بصدد خطيبتي التي أحبها حب الجنون ١٠ فبربك قل لى من من الفتاتين كنت تعنى : تيريز أم ليديا ؟ » ١٠ فأجاب جيراني ، وقد أخذ الموت ينسج على وجهه ظلاله السوداء : « لا ! » ١٠ لكن بلوادنيه استطرد في توسل : « لماذا لا تريد أن ترحمني ! من من الفتاتين هي الطاهرة ومن منهما الدنسة ؟ لا تدعني أشك في الانتين ١٠ من منهما : تكلم : ليديا أم تيريز ؟ »

وانحنى عليه وأخذه بين ذراعيه وهو ينبش بنظراته جسم هذا المحتضر عساه يجد دليلا ينقع غلته ويروى ظماه ٠٠٠ لكن جيرانى أجابه بصوت محتبس : « لن أقول لك شيئا ! لن أقول لك شيئا ! »

قالها وفارق الحياة !

أما بلوارنيه فقد مر وهو خارج بجنة جيرانى ، فألقى عليها نظرة أخيرة ، كما لو كان ما يزال يأمل أن يحظى من الميت بالحقيقة التى ضن بها عليه وهو حى ا٠٠ وما كاد يصل الى الشارع حتى تمتم قائلا: «ما لم أستطع معرفته منه ٠٠ سأصل الى معرفته « منهما » ؟

## - Y -

♦ نبتت أسرة « سان موريس » في جزر ( المارتنيك ) ٠٠ وكان رأس الاسرة ـ الشيفالييه سان موريس ـ قائدا لاحدى المدرعات الحربية في عهد لويس السادس عشر ، وقد لمع نجمه وعلا صيته بما أداه لوطنه من جليل الخدمات ٠ ومات سنة الما وقد سبع أياما وشبع مجدا ٠٠ مات مبكيا عليه من الجميع في تلك المستعمرة : من السود والبيض معا !

ومرت الايام والسنون ولم يبق في جزر المارتينيك من أسرة سان موريس الا سبيدة واحدة أرملة وابنتها البالغة من العمر خمسة عشر عاما ، تقيمان في « فور دى فرانس ، وتعيشان عيشة متواضعة من دخل محدود ·

وبينما كانت هذه السيدة ( واسمها مدام دى سان موريس ) تعيش عيشتها التى درجت عليها اذا بخطاب يصلها من اوربا قلب نظام حيسساتها ظهرا على عقب ٠٠٠ ذلك أن شقيقتها « مدام لوتونور » وهى أرملة أحد الاغنياء العروفين في باريس ، كتبت اليها تقول لها انها مريضة وتشعر بأنها في أيامها الاخيرة ، ومن

ثم فهى تستنعيها الى باريس وتوصيها ، فيما لو ماتت قبل ان تراها ، أن تعنى بابنتها الوحيدة « تيريز » ٠٠

وكانت مدام دى سمان موريس امرأة عطوفة رقيقة القلب وللا لم يكن لديها من سبب يحتم عليها الحياة في «فوردىفرانس» فانها لم تتردد في اجابة شقيقتها الى رغبتها فأبحرت الى فرنسا تصحبها ابنتها « ليديا » وخادمتها الزنجية « ليلى » • • وما أن وصلت الى باريس وتوجهت الى منزل شقيقتها حتى صدمها الخبر ألفاجع ، حين استقبلتها ابنة شقيقتها (نيربز) في أنواب الحداد • • !

واستقر المقام بمدام سان موریس وابنتها فی المنزل الفخم الذی کانت تملکه شقیقتها مدام « لو تورنور » فی أحد الشوارع القریبة من الشانزیلیزیه ۰۰ وفی صبیحة یوم وصولها قدم لزیارتها ابن أخت أخری لها هو الضابط « ریموندی بلوارنیه »، وهو ضابط ذکی بالبحریة تدل سیماؤه علی أن مستقبلا باهرا ینتظره ۰۰ و کان قد اعتاد أن یأتی لزیارة خالته مدام لو تورنور عقب کل رحلة بحریة یسافر فیها ۰ فلما آل الیه میراث أبیه الضخم أفقد کان أبوه رجلا ثریا للغایة وجد فی زوج خالته خیر مستشار له فی شئون ثروته الواسعة وفی کیفیة استثمارها و تنمیتها ، حتی ضاعف من ثروته الموروثة وهو لما یزل فی

أما ابنة خالته « تيريز » فقد كانت في السادسة عشرة، رقيقة الحاشية ، عذبة ، وديعة القلب كالملائكة ، تقية متعبدة الى أبعد حدود التقوى والتعبد • جميلة ذلك الجمال الهادي، الاخاذ في غير خيلا، • • وكان ريمون يحبها حبا غير ذهو ، الجذاب في غير خيلا، • • وكان ريمون يحبها حبا جما ، حب الاخ لاخته التي بدأت تستقبل ربيع الحياة كالوردة المتفتحة الاكمام • •

ولما ماتت أمهًا بكاما ريمون معها جنبا الى جنب ، كما لو كان

ابنها الوحيد ٠٠ ولكن حزن تيريز على أمهسا ، رغم تقواها وتعبدها ، كان شديدا مفرطا بحيث خشى ريمون عليها مما لاحظه في مسلكها من علامات التصوف والزهد في الدنيا ومتعها ٠٠ وحين صارحها ذات يوم بقلقه هذا ورجاها أن تستسلم لقضاء الله وقدره أجابته بقولها : « لقد أصبحت وحيدة الآن يا ريمون، وأحس بانهيار لانني لا أجد لى سندا روحيا يعيد الى نفسى الثقة والراحة والطمأنينة ٠٠ »

فأجابها ريمون: «كيف تقولين انك وحيدة وأنا بجانبك؟ ثم ألا تعلمين أن خالتك قررت الحضور من (الملاتنيك) لتقيم معك في فرنسا؟ انك ستجدين فيها أما رؤوما حنونا، أما ابنتها التي في سنك فستكون رفيقتك ومؤنستك في وحشتك ٠٠.فهسلا نظرت الى المستقبل بمنظار أقل سوادا؟»

فأجابت تيريز: ان هاتين المخلوقتين المجهولتين بالنسبة لى هما بالذات مبعث قلقى وخوفى ، ومحيئهما يزيد فى اضطرابى أكثر مما يبعث فى نفسى الطمأنينة: كيف هما يا ترى ؟ وماذا هما صانعتان هنا عند ما تصلان ٢٠٠؟

ـ أنك وارثة ثروة والديك الطائلة وسوف تكونين صاحبة البيت وسيدة الموقف!

انى أكره هذه الثروة الطائلة وأزهد فيها ، وأود لو تركتها لاكرس حياتى لخدمة الفقراء والمعذبين ١٠٠ اننى لن أشعر براحة النفس الحقيقية الا عند ما أتخيل نفسى راهبة فى دير!

ـ انك يا عزيزتي لست في حاجة لان تترهبي كي تكوني على صلة بالله ١٠ ان حزنك يجسم لك الامور ٢٠ ولا أقل من أن تنظري قدوم خالتك لتعرضي الامر عليها قبل أن تقدمي على أية خطوة كهذه قد تندمين عليها ١٠٠

۔ سافعل ما ترید یا ریمون ۰۰ غیر انی لا اتوقع خیرا من حضور خالتی وابنتها، فاننی اری احلاما مزعجة تؤید عندی هذا الاحساس ٠٠٠ وتؤيد اعتقادي بأن حضورهما واقامتهما معى سيكونان شؤما عل ومبعث ويلات لي !!٠٠ ولكن ، لعلي أخطأت في الكلام معك عن الإحلام فانك قطعا ستسخر مني ٠٠!!

#### - W -

• بعد أسبوع من هذا الحديث وصلت مدام دى سانموريس الى باريس تصحبها ابنتها « ليديا » والخادمة الزنجية «ليلى» • فماكان أشد دهشة تيريز، بل ذعرها، لدى رؤية ثلاننهن • • • • ان الاحلام المفزعة التى رأتها والتى قصتها على بلوارنيه لتنطبق عليهن انطباقا عجيبا ، بل مفزعا • • • ومع ذلك فقد شعرت تيريز بأنها ستحب خالتها وابنة خالتها • • •

وفى صبيحة يوم وصولهن جاء ديمون دى بلوارنيه ليحيى خالته وابنتها ولم يكن قد رأى « ليديا » قبل ذلك ، فما كاد بصره يقع عليها حتى سمر على الارض لفرط ما بهره جمالها الرائع! فقد كانت في السادسة عشرة، فارعة القامة كاغا نضجت قبل الاوان \_ سمراء البشرة ، ذات عينين سوداوين ، وأهداب طويلة تعكس على خديها الفاتنين ظلالا رقيقة • • أما فمها فدقيق، ينشق عن شفتين تضمان اسنانا منضدة ناصعة • وكانت وقت ينشق عن شفتين تضمان اسنانا منضدة ناصعة • وكانت وقت دخول ريمون جالسة بجوار تيريز التي كانت تختلف عنها كل الاختلاف : فقد كانت الاخرى شقراء ، زرقاء العينين • ورغم جمالها فقدكانت أقرب الى براءة الاطفال منها الى فتنة النساء • •!

ظل ريمون صامتا لحظات ، حتى تداركته ليديا بقولها : « ألم يحدث في أسفارك الكثيرة أن اقتربت من جزر المارتنيك؟؟ أتراك نسيت أن لك في تلك البقاع أقرباء ٢٠٠٠ »

فرد علیها ریمون ردا یناسب المقام ۰۰ واستقر المقام بأسرة سان موریس فی منزل تیریز بعد الحاحها ورفضها أن تقیسم خالتها فی أی مكان آخر ۰۰

ومند اليوم الاول تسلمت الخادمة ليلى الزنجية ادارة المنزل بحزم وقوة خسيهما سائر الخدم ! • • وبالرغم من أن ليلى كانت تبدو قوية تبعث على الخوف الا أنها كانت ضعيفة ضعفا لا حد له أمام ليديا • • فقد أرضعتها طفلة وربتها ولازمتها منذ ولادتها كظلها • وكانت تجيبها الى جميع رغباتها ونزواتها • أما اعجابها بجمال « سيدتها » فكان أقرب الى العبادة والتقديس حتى لتؤثر أن تجلس عند موطىء قدميها تحرسها كالكلب الامين!

وقد أحست الزنجية منذ أول لحظة بكراهية نحو تيريز، فقد أحنقها أن تكون تيريز صاحبة هذه الثروة الواسعة بينها معبودتها « ليديا » لا تملك شيئا ! • • لكن الماكرة أحبت ريمون منذ لمحت بوادر اعجابه بسيدتها ، فكان هذا الاعجاب بمثابة معاهدة عقدت بين حليفين !

وبدا « اعجاب » ريمون بليديا ينمسو شيئا فشيئا ويتبلود ويتخذ له سكلا واضحا ليس من السهل اخفاؤه أو تجاهله ! • • وحين لحظت ليديا نفسها الامر كاشفت خادمتها به وأبدت لها دهستها من أن ريمون لم يصارحها بحبه بعد ! • • فسألتها ليل اذا كانت تحبه ، فلم تزد على قولها : « انه يعجبنى » • • ثم أردفت : « • • وهو واسع الثراء ، وهذا مما يزيد اعجابى به!! » • • فقالت الزنجية : « لعل سر احتياطه وتردده فى مكاشفتك انك ما تزالين فى السادسة عشرة ! »

فانبرت ليديا تجيبها: « ان ستة عشر عاما لمن عاشت في المارتينيك تفوق عشرين عاما لمن تعيش في أوروبا ٠٠ خذى مثلا تيريز: انها في سنى ولكنها بالنسبة لى طفلة في كل شيء!! »

- ان تيريز ليست طفلة يا سيدتى ٠٠ خلى حلرك منها ١٠٠ راقبيها عند ما يحضر بلوارنيه ٠٠ وبدلا من أن تضيعي الوقت في التطلع اليه ، تطلعي اليها !!

ــ هل تعتقدين انها تُحب ربمون !؟ يا لها من مسكينة ! انني

على كل حال أمركه لها بكل ارتياح ٠٠٠ ولكن هل مرضى هو بذلك ؟؟ اننى أشعر بأنه يحبني بقوة ٠٠

# ـ نعم یا سیدتی · ولکنی ما زلت التمس منك ان تاخدی حلرك من تیریز!

ــ آخذ حذرى ؟! أمن هذه الفتاة آخد حذرى يا ليلى ٠٠؟! انك نجسمين الامور ، فهى فتاة تقية ميالة للرهبنة وتكريس نفسها للعبادات والصلوات ٠٠ وهذا طابع النفس الراكدة الفاترة ؟!

لكن ليديا تنبهت منذ هذا الحديث فبدأت تراقب تيريز من طرف خفى ٠٠ على أن تيريز لم تكن بالانسانة الخبيئة ، بل كانت فتاة مستقيمة الخلق ، طاهرة القلب والضمير ، ولم يكن ليخفى عليها ما أحدثته ليديا من تأثير على ريمون ولا فاتتها حركات الشغف والصبابة التى كانت تصدر منه عندما يراها أو يخلو بها ا٠٠ أما حبها هى لريمون فكان حبا صافيا : حب فتاة درجت منذ نعومة اظفارها على لقاء شاب كان يستقبل من أبيها وأمها دائما بالترحاب ٠٠ فكانت لا تخفى عنه سرا ، وتأنس اليه ، وترى فيه الملاذ الروحى لها فى كل محنة ٠٠ ولكنها ما كادت ترى كيف شغف ريمون بحب ليديا حتى شعرت بأن الفيرة والالم ، واكتشبفت لاول مرة حقيقة مشاعرها نحوالضابط الشاب !

أماً ليديا فلم يكن يعنيها ، وهي تلك الفتاة الرعناء الجامحة، أن تتألم تيريز ٠٠ فانها كانت من الانانية بحيث لا تعنى الا ينفسها فقط ٠٠ فاذا كان ريمون يحبها وكانت هي تحبه فعلى تيريز العفاء ٠٠!؟

وتحالفت المقادير مع ليديا ضد تيريز ، فقد فوجى، الضابط ريمون دى بلوارنيه بأمر لم يكن في الحسبان ، اذ صدر اليه أمر بأن يضع نفسه تحت تصرف القيسادة في طولون تمهيدا

لسفره الى « تونكين » فى الصين ، حيث كانت المعارك ما زالب تدور طاحنة بين فرنسا والقوات الصينية ٠٠٠

كان وقع هذا الخبر شديدا على مدام دى سان موريس ، وعلى ليديا وتيريز معا ٠٠ فقد التقت مشاعر الفتاتين فى نقطة واحدة هى حبهما لريمون ١٠٠ وبعد حديث بين الشاب وبين مدام دى سان موريس نزل هو مع الفتاتين الى الحديقة ، وكان بادى الالم لسفره المفاجىء وتركه تيريز ، صديقته منذ الطفولة ، وليديا التى أحبها حبا جنونيا ٠٠ وبقى الثلاثة فى الحديقة يسيرون فى وجوم • ولكن لم يكن من العسير على فطنة تيريز وهى الفتاة فى وجوم • ولكن لم يكن من العسير على فطنة تيريز وهى الفتاة فى الاحساس المرهف أن تعرك الحقيقة المرة ، وهى أن ريمون يريد أن يخلو بليديا ٠٠ وأن حضورها معهما يحول دون أن يبث كل منهما الآخر مشاعره ، فتعللت ببرودة الجو وانسحبت يبث كل منهما الآخر مشاعره ، فتعللت ببرودة الجو وانسحبت

وبعد لحظة صمت كاشف ديمون ليديا بحبه ، وفوجئت به يطلب منها أن تقبله خطيبا لها حتى يعود، اذا قدر له أن يعود! • • وحين سمعها تقبل طلبه وتجيبه الى توسىلاته كاد يفقد عقله من الفرح!

وكانت مدام دى سان موريس جالسة فى احدى الحجرات وبجانبها تيريز ، عند ما دخل « الخطيبان » ! • • فماكادت تيريز تراهما داخلين حتى أحست بأن أمرا جللا قد وقع ! • • ثم قالت ليديا مخاطبة والدتها : « لقد صارحتى ريمون منذ برهة بانه يحبنى ، وسألنى اذا كنت أقبله خطيبا حتى يعود • • فقبلت • • فما رايك يا أماه !؟ »

وثبت مدام دى سان موريس من مقعدها من شدة الفرح وقالت : « ولكنك ستسافر غدا ، فماذا نحن صانعون ؟؟ » فأجابت ليديا : « سأنتظره حتى يعود • • انه سيحبنى على البعد والقرب • • وعندما يعود فلن يفارقنا ثانية • • اليس كذلك يا ريمون ؟؟ »

ـ ىعم يا ليديا ؟ ساعود وساكون لك وحدك ١٠٠ الى الابد !
فقالت الام : « ما دام هذا يسعدكما يا ولدى فلتكن ادادة
الله ٠٠ » ثم وجهت الكلام الى ابنة اختها : « وانت يا تيريز :
هل كنت على علم بهذا السر ؟؟ » ٠٠ فأجابت تيريز وقد سيطرت
على أعصابها بقوة حديدية :

س كلاً! لقد كنت مثلك أجهلكل شي، ١٠٠٠! ولكن يسعدني أن أرى ريمون وليديا سعيدين!

فقالت ليديا وهي تحدق البصر في تيريز بامعان : • انني مدينة لك يا تيريز ، فلولاك لما عرفت ريمون ! »

وهنا مد ريمون يده الى تيريز وقال لها : « اننى أترك لك ليديا يا تيريز • أترك لك أعز مخلوق على فى الحياة، فأحببيها واسهرى عليها حتى أعود !! »

فأجابته : « انني أعدك بهذا يا ريمون ! » وفي اليوم التالي أبحر الشاب الى الشرق الاقصى ٠٠

### - ٤ -

وانقضت شهور ، وأقبل الشتاء ٠٠ فانتقلت الاسرة ألى ضاحية و فيل فرانش ، الدافئة - بين ( نيس ) و ( موناكو ) - حيث كانت والدة تيريز قد شيدت قبل موتها فيلا أنيقة تكتنفها المخضرة والازهار من كل جانب ٠٠ وكان من دواعى دهشسة تيريز ما لاحظته من فتور مشاعر ليديا نحو خطيبها الغائب ، بحيث لم تكن تذكره الا أذا ذكرتها هي به ١٠٠ وحين انقضى الشتاء وعادوا ألى باريس أبدت ليديا من اللهفة والاقبال على ملاهيها ما يقطع بعدم اكتراثها بخطيبها ، في الوقت الذي كان مو فيه يخوض المعارك الرهيبة ويتعرض للموت في كل لحظة!٠٠ وذات ليلة ذهبت الفتاة بصحبة أمها الى دار الاوبرا فتجاوب وذات ليلة ذهبت الفتاة بصحبة أمها الى دار الاوبرا فتجاوب لكان بهمهمة الاعجاب بالسمراء الفاتنة التي لم تر باريس مثيلا لحسسنها من قبل !٠٠ وكان بين الحاضرين مالى كبير يدعى

« صموليل بربهايمر » كان على صلة بأسرة نيريز ، فلم يكد بنحنى بالتحية للمرأتين حتى ألم عليه شاب من أصدقائه يدعى « المركيز موريس دى روكيير» فى أن يقدمه اليهما · فاستجاب « برنهايمر » لضراعته وقدمه اليهما فى فترة الاستراحة · · ورغم الفنور الملحوظ الذى قوبل به الشاب المتطفل فانه راح يبنى من جراء هذه المقابلة قصورا ضخمة فى الهواء!

وتوالت الايام ، وأقبل الستاء التالى • فعادت الاسرة الى بيتها الريفى الدافى، الجميل • وذات يوم ورد ذكر « موناكو » فاقترحت تيريز القيام برحلة قصيرة لزيارتها ، فقبلت مدام دى سان موريس وليديا الاقتراح وركب الثلاثة السيارة الى « موناكو » لمشاهدة معالمها والعودة فى الساء • وفى عصر ذلك اليوم وقع أول لقاء بين ليديا وجيرانى • •!

وُحدث بعد ذلك أن كانت ليديا وَخادمتها الزنجية تقطفان بعض الزهور عندما فوجئت ليديا بوجدها وجهسا لوجه أمام حيراني للمرة الثانية ! وفي هذه المرة راعها منه جماله وأناقته ولباقته ، وشعرت لاول مرة بأن في هذا الشاب الايطالي شيئا يستهويها ٠٠ لكن الامر لم يزد يومئذ على مجرد النظرة المتبادلة من بعيد !

♦ وفى اليوم التالى بينما كانت ليديا تطل على الحديقة من نافذة غرفتها ، اذا بها ترى جيرانى يحوم حول الدار ٠٠ وظل وقتا طويلا ينتظر خروجها ، فلما تعب ذهب الى الصخور القريبة فجلس عليها حتى الساعة السنادسة مساءا ٠٠ وأخيرا يئس وانصرف !٠٠ فلما باحت ليديا بأمره الى خادمتها و (كاتمة سرها) الزنجية قالت هذه تنصحها :

ـ لا تشغلی نفسك به ۱۰۰

سه وأى بأس في أن أنفسق بعض الوقت في تعقب حركاته وأسرى عن نفسي في آن واحد ؟! اننى لا أعرفه ولا أعرف حتى اسمه ؟؟

ــ لکنی آنا أعرف من هـــو ، ۱ذا کانت معلوماتی تسرك با سيدتي ۴۰۰

ـ انها تسرني من غير شك يا ليلي ٠٠

وفى اليوم التّالى لم يَظْهر جيراني ، فكان عجيبا أن ضايق اختفاؤه ليديا ، فبدا عليها الضجر ! ولم يخف ذلك على مربيتها فقالت لها :

- \_ يخيل الى أنك لم ترى ذلك الاجنبى اليوم يا سيدتى ؟
  - \_ ومن أين عرفت ذلك ؟؟
- ـ عرفته لانني قابلته اليوم في طريق « سان هو » ، وقد تحدث الى !
  - ۔ کیف جرؤ ؟

- ان عبدة رقيقه مىلى لا يعتبر التحدث اليها جرأة يا سيدنى من لنت ؟ ومن أين أتيت ٠٠ وطلب منى فى الحاح أن أساعده على الاتصال بك ٠٠٠ وكان بادى الشغف والهيام ٠٠ فنبهته الى أن الكتابة اليك أمر لا يليق ، فقال انه اذن سيبعث برسائله الى أنا ٠٠

وقهقهت الزنجية وأردفت تقول: « يكتب الى أنا التي لا أعرف القراءة ولا الكتابة • • انني طبعا سألقى بخطاباته في البحر !»

خيراني فقد بر بوعده وكتب الى الخادمة ، فكانت ليديا هي التى تغض الغطابات وتقرؤها ٠٠ وقد عرفت منها أن اسمه « اميليو جيراني » وانه « ماركيز » ٠٠ وشعرت بشيء مجهول يجدبهسا اليه، فقدكان يبدو لهاكاحد ابطال القصص الغرامية التي قرأت منها الكثير !٠٠ ولم يكتف بالكتابة بل عاد يحوم حول الدار من جديد ٠٠ وبينما كانت في الحديقة تقرأ كتابا ذات صباح اذا بوردة تلقى علبها وتسقط على الكتاب ، فتنبهت ليديا مذعودة

فوجدت أمامها الماركيز جيراني ! • • فأشارت اليه اشارة تنم عن عدم الرضى عن فعلته ، وهمت بالنهوض • • ولكنه استوقفها ووقف أمامها مكتوف الذراعين ، ثم قال :

ـ ابقى حيث أنت يا آنسة ٠٠٠ فانى ذاهب!!

ولكنه لم يذهب، بل ظل واقفاكالمشدوة بجمالها • • ثم انحنى أمامها باحترام ، وذهب ! • • وعند منعرج الطريق التفت وراء فاذا الفتاة ما تزال في مكانها، فوضع أصبعه على فمه وبعث اليها بقبلة طويلة • • !

عادت ليديا الى غرفتها ٠٠ وفى الغدكانت هى السرعة الى المكان المعهود ١٠٠ لكنه لم يظهر ٠٠ فحرصت فى اليوم الذى تلاه على الذهاب الى نفس المكان ، فما كان أشد سرورها حين أبصرت به قادما يعدو ٠٠ وفى هذه المرة لم تحاول أن تتجنبه ، فاقترب منها وانحنى أمامها حتى أوشك أن يغر ساجدا على ركبتيه ! وبدأ يتكلم فراعها منه صوته الموسيقى الاخاذ ، واذا كلامه قصيدة من شعر زاخر بالحب والسجود !! وأخيرا قال لها :

ــ ماذا يخيفك منى ؟ ٠٠ اننى أحدثك من بعيد ٠٠ هل هناك خطر من أن يسمعنى أحد ؟؟

كانت تستطيع أن تسكته ، ولكن عذوبة صوته على مسمعها وحلاوة تعبيراته جعلتها تتركه يسترسل في الكلام ٠٠ ولولا أنها سمعت في تلك اللحظة صوتا منبعثا منداخل المنزل يناديها لتركته يقول ويطيل في القول ما شاء!

وظلت هذه الرواية تمثل ثمانية أيام متواليات بلا انقطاع! •• وبدأت ليديا تأخذ الحيطة لنفسها فكانت تجعل ليلي تقوم بمهمة الحراسة من بعيد ••

• وبعد يوم عاصف مطير عن لليديا أن تخرج للتنزه قليلا في الحدائق والمروج المحيطة بالمنزل • • وكان الظلام قد أرخى شدوله ، واذا هي تسمع حفيفا بين أوراق الشميجر ، ووقع

أقدام ! • • فوقفت تتطلع يمنة ويسرة لتتبين الامر ، وما عى الا لحظات حتى أبصرت أمامها شبيحا يتقدم نحوها رويدا رويدا فلما دنا منها هالها أن تجد أمامها الماركيز جيراني ! • •

لم يمهلها الساب المغامر بل ابتدرها بقولة : - مل أنت هنا بمفردك ؟ يا لسمادتي ١٠٠٠!

فأجابته في حزم: واننى أمنعك من الاقتراب منى ! . . . الكنه لم يأبه لها ، بل دنا منها بجرأة حتى أصبحا وجها لوجه وسط الاشجار الباسقة والورود اليانعة والظلام المخيم والسكون الطبق! • ورأت عينيه يسم منهما بريق وهاج وقد بسطنحوها ذراعيه • أما هى فحاولت أن تدفعه بعيدا عنها ، كما حاولت الهرب • • لكن شجاعتها خانتها ، واعجابها بالشاب الواقف على مقربة منها بعد قواها ! • • بعيث لم تحاول الاستفائة بخادمتها ليل ، برغم قربها منها ! • • فقد تملكتها نشوة عادمة مستها مس الكهربا • • وانتفض كيانهاكله باحساس نارى مجهول لا يقاوم! وكان جيرانى قد طوقها بنراعيه القويتين فظلت تتلوى بينهما وكان جيرانى قد طوقها بنراعيه القويتين فظلت تتلوى بينهما محاولة الافلات ، ولكن بلا جلوى • • فقد أطبق على شفتيها القرمزيتين الراعشتين في نهم وسعار ! • • وانقلبت القساومة الواهنة استسلاما • • وبدلا من أن تدفعه عنها تركته يجذبها اليه • • وقد انفلتت من صدرها زفرة طويلة حرى !

#### - 0 -

◆ غداة اليوم المروع المسئوم الذي صرع فيه جيراني بيسد ريمون دي بلوارنيه استقل ريمون القطار الى ( نيس ) فوصلها في الساعة الخامسة بعد الظهر ٠٠ ولم يشأ أن يذهب الى ( فيل فرائش ) مباشرة لانه أزمع على التخفي لينتزع السرالمرهوب الذي مات جيراني طاويا عليه صدره !٠٠ وكان لم يذق طعم النوم منذ ملائه ساعة ، وما زالت قصة جيراني التي دواها بين قهقهة زملائه

وسخريتهم تتجاوب أصداؤها في أذنيه كهزيم الرعد ٠٠ وعلى الاخص تلك الجملة التي ختم بها النذل قصته : « لقد كان آخر لقاء بيننا أمس في الحديقة التي تكتنف الفيلا البيضياء . وسيكون لقاؤنا التالي غدا في نفس المكان ١٠ أمام النافذة الكبير والمطلة على البحر !! »

هذه النافذة الكبيرة يعرفها ريمون جيدا ٠٠ ويعرف السور المنخفض الذى تسلقه جيرانى ليدخل الى الحديقة فيلتقى ٠٠ ترى بمن ؟ بخطيبته السمراء « ليديا » ، أم بصديقته الشقراء « تيريز » ؟؟ انه ليتمثل جيرانى فى سكرات الموت وقد ارتسمت على وجهه ابتسامته الساخرة : ابتسسامة القتيل المنتصر على القاتل ، والمطعون الساخر بالطاعن !! يا لهول الشك ١٠٠ انه الاشد أنواع التعذيب نكرا !!

أحكم بلوارنيه وضع الخطة ، ونصب الفخ الذي سيقع عيه الصيد لا محالة : فقد عول على الذهاب في الموعد المضروب الى مكان اللقاء ، بدلا من جيراني ، وبذلك تقع الفتاة الآثمة في الفخ وبعرف من هي ؟

لكن مصادفة ليست في الحسبان وقعت فقلبت خطة الشاب رأسا على عقب إ ٠٠ ففي الليلة السسابقة أرقت « تيريز » في فراشها ، فهبطت الى الطابق الاسفل لتحضر كتابا تقرأه ٠٠ وفيما هي صاعدة حانت منها التفاتة الى الحديقة من نافذة السلم. فلمحت نورا خافتا ينبعث من الكشك الذي في أقصاها ، نم رأت شبح رجل يتسلل منه الى الخارج ، وشخصا من الداخل يودعه إ ٠٠ وبعد حين أقبلت ليديا متلصصة ، وكم كان ذعرها حين وجدت تيريز في مواجهتها ، تسألها في صرامة عن «الرجل» الذي كانت معه !

وفى البداية حاولت ليديا الانكار ٠٠ لكن تيريز ضيقت عليها الخناق، وهددتها بابلاغ الامر لامها ان لم تذكرالحقيقة كاملة!٠٠

فاضطرت الى الاعتراف بمقابلتها للنماب الايطال ، زاعمة انها انما قبلت لقاءه آخر الامر ، بعد محاولات طويلة ، كى تقنعه بالكف عن مطاردتها !!

وفى الليلة التالية تصدت بيريز لابنة خالتها فبل موعد اللقاء ومنعتها من الخروج ، هى أو خادمتها ٢٠٠ ومضت هى الى الكشك بدلا منها ١٠٠ وكم كان ذهولها حين ألفت نفسها فى مواجهة : ابن خالتها « ريمون بلوارنيه » !

وكان موقفا شائكا رهيبا ٠٠ لم تكد تنفصى منه دقائق الصمت الاولى المتخلفة عن المفاجأة ، حتى صارح الشاب ابنة خالته بأنه رغم أسفه على ما انحدرت اليه من ضعة فانه لا يملك نفسه من الشعور « بالارتياح » لان الآثمة لم تكن خطيبته الحبيبه ليديا ، والا ٠٠ لقتلها ثم قتل نفسه !

وكانت هذه العبارة بمثابة « المفناح » الذى أرشد سريز الى حل الموقف، فقدكانت تحب ريمون من أعماق قلبها، وفي سبيل حبها اياه و تجنيبه كل ألم أو أذى فلتتحمل هي أية نضحية ٠٠ مهما غلت !

وتركته يعتقد أنها الآثمة ! • • وحين اعترف لها بانه قتل م عشيقها ، ندت من صدرها صرخة مكتومة ، مبعنها الجزع مما قد يترتب على الموقف من نتائج ، لا الجزع لمصير الآخر ! • • •

ولكن أنى للتعس أن يعلم التحقيقة ؟! • • وطيب ريمون خاطر الآثمة « الفجوعة » بكلمتين ثم طلب اليها أن تعود الى مخدعها كي تلرف الدمع السخين وتسأل ربها المغفرة !

وعادت المسكينة الى حيث كانت تنتظرها الآثمة الحقيقية ٠٠ فلم تكد هذه تعلم منها بعودة خطيبها ومصرع عشيقها حتى صرخت من قلب مكلوم ولاذت بمخدعها تبكى وتنتحب ٠٠ وفى غمرة محنتها راحت خادمتها الزنجية تغذى حقدها على خطيبها بقصة وقعت لها فى شبابها : قالت انهاكانت جارية لسيد أبيض

استملحها فارادها لنفسه ، لكنها كانت تحب زنجيا من جنسها، فلما علم السيد جاء بحبيبها الزنجى وجلده أمام عينيها حتى فارق الحياة ٠٠ فطوت ضلوعها على نية مبيتة للانتقام منه ، وذات يوم تظاهرت لسيدها بخضوعها لرغباته وضربت له موعدا في كوخها ٠ وهناك أعدت له زنجيا آخر من جنسها ترصد له فلم يكد السيد يدخل حتى انقض هذا عليه وأوثقه في عمود ثم انهال عليه جلدا بالسياط ونال المرأة أمام عينيه امعانا في تعذيبه ١٠٠ وأخيرا خرج المتآمران فأضرما النار في الكوخ بمن فيه وهاما على وجهيهما في الاحراش ، فرارا من العدالة ، ستة أشهر كاملة ، قتل في نهايتها العبد في معركة بينما التقطتها بخدمة والد ليديا ، وكانت هذه طفلة حديثة الولادة فتولت بخدمة والد ليديا ، وكانت هذه طفلة حديثة الولادة فتولت بالزنجي ـ الذي ولد ميتا !



♦ في اليوم التالى أقبل « ريمون بلوارنيه » لزيارة البيت بعد عودته من ميدان القتال فاستقبلته خطيبته مرحبة في جرأة .
 ◄ كأن شيئا لم يحدث ! ـ بينما هي قد أضمرت له حقدا أسود لم تكن تكشف عنه الغطاء الاحين تخلو الى خادمتها الزنجية فيدور بينهما مثل هذا الحديث :

ـ لقد حطم مستقبلي ، وسوف يدفع ثمن فعلته غاليا !

ـ لا تنسى أيا سيدتى ان خطيبك غنى موفور الثراء ٠٠

ـ و « جيراني » كان بدوره غنيا، وكنت سأصبع «مركيزة»!

ـ دعى الموتى وشأنهم يا سيدتى وفكرى في مستقبلك ٠٠٠

لقد أحكمت خطتي ، وبدلاً من أن أتزوج بدافع الحب ، سأتزوج بدافع الحب ، سأتزوج بدافع الحقد ، وسيحس هذا الرجل بأظافري تنفذ ال قلمة في الصميد!

الى قلبة في الصميم! وبينها كانت «ليديا» تبيت نيتها هكذا على الانتقام ، كانت الاخرى « تيريز » ـ تطوى قلبها على تضحيتها النبيلة في صمت، وتعاود التفكير في حلمها القديم بشان نبذ الدنيا والانزواء في دير ١٠٠١ وذات مساء أعلنت مدام سان موريس لابنتها وخطيبها

ما فاجأتها به تيريز في هذا الصدد ، وأضافت انها حاولت اقناعها بنبذ مشروعها فلم تقتنع !! • • فقالت الفاجرة ليديا معلقة

في هدوء عجيب:

ر انها تحسن صنعا ٠٠ فلقد خلقت للرهبنة ! أما ريمون فصمت ولم ينبس بحرف ٠٠!

# القسم الشاني

♦ وذهبت تيريز الى الدير ٠٠

وتزوجت ليديا من ريمون دى بلوارنيه !

وانقضى عام ، كان كل يوم منه يزيد ريبون تعلقا بزوجت الماكرة ، وعمى عن ادراك نواياها! لم يكن الغبي يفكر الا برأسها، أو يعيش الا بها ولها ! أما هى فقد صارت

تعرف فى المجتمعات الباريسية بلقب « الكونتة دى بلوارنيه » ، ولم تكن تظهر فى مجتمع الا ويحدث جمالها وأناقتها دويا فى المكان ، وتروح أنظار المعجبين تتقاذفها فى شغف •• وكان فى مقدمة هؤلاء المعجبين : المالى الكبير « صموئيل برنهايمر » ، اللى صادفها مرة فى دار الاوبرا قبل زواجها ، كما قدمنا • • ثم المركيز الشاب « موريس دى روكيير » اللى ألح عليه ليلتئد أن يقدمه اليها فى مقصورتها !

وقد وجد « برنهايمر » السبيل ممهدا لتقربه الى ليديا منذ اختير مديرا لشركة مالية ضخمة ساهم فيها كل أصحاب الملايين في فرنسا وأطلقوا عليها « الكونتوار فرانسيه » ، فقد كانت ليديا بحكم جشعها ، حريصة على استغلال ثروة زوجها في كل باب تأمل أن يعود عليها منه ربح وفير ٠٠ فانتهز برنهايمر فرصة صلته القديمة بأسرة تيريز وريمون وراح يحاول التسلل الى قلب ليديا عن طريق ارشادها الى صفقات مالية ضخمة درت عليها وعلى زوجها أرباحا طائلة ٠٠

وطيلة الوقت كان ينتهز الفرصة فيحاول أن يدرس نفسية ليديا ، لعله ينفذ منها الل لغز مأساة تيريز \_ ابنة صديقه القديم \_ وسر اختيارها حياة الدير والرهبنة ، وهي ما تزال في ربيع شبابها ١٠٠ وكان قد زار تيريز ذات يوم في الدير واستخدم كل دهائه كي يقف منها على أي ايضاح يلقى ضوءا على الموقف ، لكنه باء من محاولته بالفشل ، فقد أصرت الفتاة على أنها اختارت هذا السبيل استجابة منها لميل شخصي متأصل في نفسها ١٠٠ لكنه وهو يودعها رأى عينيها تغرورقان بالدموع ، فانصرف وقد قوي عنده الشك في أن يكون الباعث لها على دخول الدير هو حبها لريمون وايثاره ليديا عليها !

أما ريمون ٠٠ فقد بلغ من حبه الساذج الاعمى لليديا أن ضاعف من اغداق المال عليها بلا حساب ، واشباع شهوتها الى الانفاق والبذخ في اسراف جنوني ٠٠ حتى لقد اضطرت أمها آخر

الامر الى مطالبته بكف يده بعض الشيء ، وايقافها عند حدما بعد أن أستفحل الامر ٠٠ لكن الشهور توالت والتعس مشفق من و فاتحها في الامر ، محذرا اياها من عواقب اسرافها الاهوج الذي فد يزعزع مركزه المالي ويقوده الى الافلاس ، أدارت دفة العديث مقترحة عليه أن يشارك برنهايمر في مضارباته بالبورصة ١٠٠ وما زالت به حتى زج بنفسه في هذا السبيل ، وربح منه بالععل مبالغ طائلة ، كما ربحت هي مثلها ٠٠ غير انها لخبت لحويتها كانت تدخر كل ما تربح وتمعّن في انفاق أرباح زوجها ! ذلك ان خطة الانتقام ـ الذي لم تغب فكرته عن ذهنها يوما واحدا ! \_ كانت تنقسم الى شعبتين : الاولى أن تقود زوجها الى الافلاس ٠٠ والثانية أن تقضى بعد ذلك على حياته ، بأن توقع الشماب المآجن المركيز دى روكيير في شرك غرامها ، وتدخل في روعه أن زوجها هو الحائل الوحيد بينهما ، وتظل به تراوده عن نفسها حتى يجن بها حبا ٠٠ وتصل رائحة الفضيحة الى الزُّوج فيتبارز مع روكبير ـ الذي كان مشهورا بأنه من أمهر الرَّمَاةُ وَأَقْدُرُ لَاعْبُيُّ السَّيْفُ ! \_ فيلقى ريمون حتفه على يديه ٠٠ وبدُّلك يسدل السَّتار على هذه المأسأة المروعة !!

ولم تكن ليديا تتصور حين بدأت تفساذل المركيز دوكيير وتشجعه على مغازلتها ، ان ما تحسبه لعبا سوف ينقلب جداً في يوم من الايام ! وهكذا ظلت تلعب بالناد حتى أحرقت أصابعها ، وتلحرجت دويدا دويدا حتى استسلمت للشاب وغدت خليلته!

م واتخذ دوكيير للقائها مسكنا خاصا في شارع « لوبيك » ، صادا يلتقيان فيه بمنجاة من العيون ٠٠ لكن المحظود وقع ذات يوم ، حين لمح « برنهايس » وهو مار بعربته في شارع لوبيك ، امرأة تشبه ليديا خارجة من أحد المنازل وقد اسدلت على وجهها قناعا ١٠٠ فتقاذفته الهواجس وعصفت بقلبه الغيرة ، فهرع من

فوره الى بيتها حيث انتهز أول فرصة فسألها عما كانت تععل فى شارع لوبيك ؟ ٠٠٠ لكن الماكرة أنكرت فى جرأة ذهابها الى هناك ! ومع ذلك فان انكارها لم يقنعه ، فصمم على استجلاء الحقيقة مهما كلفه الامر ٠٠ وهكذا بادر فى صبيحة اليوم التالى المتدعاء سكر تيره الخاص ــ وكان فضوليا مغامرا ــ وتبسط معه فى الحديث ، حتى علم منه أن للمركيز دى روكيير مسكنا خاصا فى شارع لوبيك يلقى فيه احدى عشيقاته ، وقد وقف السكرتير على هذه الحقيقة مصادفة من صديقة له تقطن السكن المواجه لذلك الوكر ١٠٠ فلم يكد « برونهايمر » يسمع هـــذه التفصيلات حتى كلف سكرتيره باغراء صديقته على مراقبة المسكن ومعرفة شخصية العشيقة ومواعيد ترددها عليه ١٠٠ الخ

أما ليديا فأن استجواب برنهايمر لها بشأن ترددها على دلك المسكن قد أقنعها بضرورة تغييره فورا ، فأخطرت عشيقها بأنها تود برؤيته في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالى لامر هام وبادر هذا فأرسل خادمته الى المسكن قبل هذا الموعد بوقت كاف كي تعد العدة للقاء ، وعرفت صديقة السكرتير من حضور الخادمة انه تمهيد للقاء جديد فأخطرت صديقها ، الذي اخطر رئيسه بالامر ، وهكذا لم تكد ليديا تصل الى مواجهة باب مسكن عشيقها حتى فتح باب الشقة الملاصقة على حين غرة وبرز منه رجل أمسك بيدها وجذبها الى الداخل ثم أغلق عليها الباب في طرفة عين : واذا ليديا وجها لوجه أمام ، صموئيل برنهايمر!

وعقدت المفاجأة لسانها لحظات ٠٠ ثم دار بين الاثنين حديث باحت أثناء للرجل بكراهيتها الشديدة لزوجها ! وأثناء الحديث سألها المالي الكبير ، دون قصد : تخيلي ان زوجك كان مكاني الآن ؟ ماذا كان يحدث ؟ »

ت کان یصفی حسابه الآن مع روکییر! وهنا خیل الی برنهایمر انه لا یری آمامه لیدیا الفاتئة التی

كان يهيم بها الى درجة الجنون ٠٠ وانما يرى أمامه ماردا من مردة الجحيم! انها تدبر خطة محكمة لتقتل الزوج بيسسد المشيق ٠٠٠ فيا للهول!

وعلى أثر انصرافها خطر لبرنهايمر أن يمسك بالخيوط من أطرافها ، فمضى من فوره الى مقابلة تيريز فى الدير ، حيث طلب اليها أن تصلى من أجل « ريمون » ، فأن بيته مهدد بالخراب ! • فلما استوضحته جلية الامر صارحها بأن ليديا تدبر خطة لاغتيال زوجها ! واذ ذاك أفلت من تيريز هذه العبارة : « ويل للتعسة • • انها تريد أن تثأد « للآخر ! » • • لكن تيريز تنبهت لخطورة تصريحها فأبت أن تزيد ، مكتفية بمطالبة برنهايمر بالسهر على سلامة ريمون • • فخرج المالى الكبير من الدير وهو يسائل نفسه: « ان ليديا تبغى اغتيال زوجها ثأرا للآخر • • فمن هو عذا « الآخم » ؟ »

## - 7 -

♦ قبيل هذه الخوادث كان برنهايهر قد شعر بان بعض الايدى الحميسة تتلاعب باسهم شركة « الكونتوار فرانسيه » تلاعبا قد يعرضه هو للمستولية القانونية بصفته مديرها ، فلما عجز عن كبع جماح المتلاعبين قدم استقالته من ادارة الشركة ، فقبلت استقالته فورا ٠٠ ولماكانت ليديا وريمون منالساهمين في الشركة بمبالغ طائلة فقد داى أن واجب الوفاء يقتضسيه أن يعلدهما من الخطر المعلق بهما كى يتداركا ثروتهما قبل ضياعها ٠٠ فمفى الى ليسديا وصارحها بالوقف ثم نصحها بأن تبيع وزوجها اسهمهما فى الشركة النساء ارتفاعها المؤقت المسطنع ، الذى سيعقبه انهيار مخيف ١٠٠ لكن ليديا ـ ثنفيذا برنهايم الى تزييف رسسالة برنهايم الى تزييف رسسالة برنهايم الى تروجها أسهمها ، قائلة له أن الرجل ينصحه بعدم بيع أسسهمه باية حال ١١

حدث ذلك قبل أن يكتشف برنهايم حقيقة ليديا ويضبطها أمام مسكن روكيير ١٠ فلما انكشفت له حقيقتها وبدرت من تيريز تلك الاشارة المتفسبة الى و الاخر » ، أدرك أن خطرا شديدا يعلق بريمون ، فعرج عليه واستفسر منه عما أذا كانت زوجته قد أبلغته نصيحته له ببيسم أسهمه ؟ وكم كانت

دهشة الطرفين حين صرح الشاب بأن زوجته قد أفهمته العكس تماما ٠٠٠ وانه قد اشترى بالفعل مزيدا من أسهم الشركة ، بدلا من أن يبيع ماعنده منها 1

- \_ وهل اصبحت هذه الاجراءات نهائية ؟
  - ـ نعم ، فقد وقعتها بالفعل !

وهنا غير برنهايمر مجرى الحديث عامدا فحدث ريمون عن مقابلته الاخيرة لتبريز . وعن اهتمامها بامره وعطفها عليه ١٠ الخ \_ فلما خرج المالي لم يملك ريمون نفسه من المقارنة بين تيريز وليديا ١٠ واسترجع في ذهنه احداث الماضي والخاضر فراح يربط بينها و «يولف» أحدها على الاخر ٠٠ ثم امتطى جــواده وخرج ليرتاض قليلا . فصادق زميلا اكد له نبا الكادثة الماليسة التي أصابت الشركة ١٠ اذن فقد دق على رأسه ناقوس الخسراب ، وكانت زوجتسه هي السبب ١٠٠ واذا هو يلوى عنق جواده نم يدفعه بسرعة جنونية في الطريق الى منزله ، فقد ارتسمت في ذهنه علامات استفهام كثيرة وكبيرة كان يريد الجواب عليها في الحال ١٠ فلما وصل اندفع ال مخدع زوجته كالسهم ، فوجدها أمام مكتبها الصغير منهمكة في الكتابة ٠٠ فلما راته اضطربت واسقطت الورقة التي كانت تكتبها في الدرج ، لكنه بحركة قوية نحاها جانبا واختطف الورقة ٠٠ فاذا هي تصبيح كالكلب المسعور وتعاول انتزاع الورفة من يدم ١٠٠ لكنه تجاهل صراخها وتوسلاتها وشرع يقرأ فيها هذه البرقية : « ياحبيبي موريس ٠٠ ان اللقم الذي أحكمنا تعبئته ووضعه قد انفجر الآن ٠٠ فقد أفلس الكونتوار ٠٠ « ليديا » ويجب أن أراك في الحال!»

امسك ريمون بليديا من كتفيها ودفعها بقوة وحشية ، ثم أضاف وقبضتاه الحديديتان تكادان تشطرانها شطرين :

ـ لیس المجال مجال کلام الات بل مجـــال اعتراف ۰۰ من هو مودیس هذا ۹ هل هو الرکیز روکییر ؟

\_ نعم 1

ـ انك في هذه المرة عشيقة روكيير ، وأما في المرة السابقة فقد كنت عشيقة جيراني 1 اليس كذلك ؟؟

\_ نعم 1

.. والآن اجببيني : مادمت تكرهينني الى هذا الحد فلماذا قبلت الزواج مني ؟ ... تزوجتك كي الله للرجل اللي احببته ، والذي قتلته بيدك الآثمة ٠٠ وها حلمي قد تعقق : فلقد قدتك الى الحراب ، ثم لحنتك ١٠ وسوف يتم انتقسامي

حين يصرعك روكيير ٠٠ هذا اذا واجهته ولم تكن رعديدا !

- س لقد فتلت عشيقك الاول ، وساقتل الثانى ١٠٠ وبهذه الناسبة دعينى اقدم البك الدليل على أنك لاتعشقين غير الاندال : البك الاقراد الذى سيسجل فيه جبرانى على نفسه أنه كاذب مختلق في كل ماروى . كى يتجنب البارزة !
  - \_ کاذب !٠٠٠ کاذب !
  - وهل تعلمين يافاجرة ان عشيقك النببل الباسل كان متزوجا ؟
    - ـ كاذب ١٠٠ كاذب !

وانطلقت من الغرفة كالصادوخ او كالجنونة ، وبعد حين عرف أنها أخلت كل ما استطاعت حمله من حليها وأموالها ، واختفت ١٠٠ فقال ريمون معلقا : « لقد أحسنت صنعا بالفراد ٠٠ ان عدد الداعرات في الدنبا سوف يزيد بغرارها واحدة ١٠٠ والا ن ، الى روكس ! »

#### - V -

♦ وتبارز الغريمان ، فسقط روكيير صريعا ، بينما أصيب ريمون بجـــرح خطير ، رأى الاطباء معه ضرورة توفير ممرضة خاصة للسهر على راحة الجريح ، فانطلق برنهايمر الى الدير وعاد وبصحبته "تيريز» ، فان التي تهرع لنجـــدة

الفرباء لا تضن بالنجدة على حبيبها !

واجتاز ريمون مرحلة الخطربسلام،
م زف اليه «برنهايمر » بشرى مضاربته
باسمه في البورصـــة على النزول ،
واسترداده له جميع أمواله التي كان قد
حسرها ١٠٠ وحـــين أعربت تيريز عن
دغبتها في المودة الى الدير قال لهــا
برنهايمر : « وخالتــك المسكينة ؟ ان
وجودك بجوارها في كنتها القاسية لهــو
المزاء الوحيد لنفسها الخزينة وقلبهــا



وقطعت كل صلة بها 1 » • • ومازال الرجلان بها حتى قبلت البقاء ، فانطبيعتها السمحة كانت اسخى من ان ترفض أي عمل من شأنه اسعاد الاتخرين !

اما ریمون ، الذی کان زواجه منایدیا مازال قائما ــ لاانفصام له ! ــ یفرق بینه وبین تیریز بحائل لا فکاك منه ــ فقد شد رحاله بمجرد شفانه الی حیث راح یجوب البلاد فی رحلات طویلة ، عساه یسی ماصادفه من محن واهوال ۰۰

وذات يوم ، وهو في لندن ، عاد الى بيته من رحلة صيد ، ليجد في انتظاده خطابا من برنهايمر مصحوبا بقصاصة من صحيفة ايطالية جاء فيها : «ان الفاتئة الفرنسية التي كانت ملء عيون واسماع اهل نابولي طيلة العامين الاخيرين قد اصيبت بحمى التيفوئيد فقضت نحبها ، برغم العناية الفائقة التي بذلها لها الطب ١٠٠ اما خادمتها الزنجية التي كانت لاتفارقها دقيقة واحدة ، والتي ربتها وارضعتها ، فانها لم تحتمل الصدمة ٠٠ فوجدت في صبيحة اليوم التالي بجوار نفس سيدتها ، ونها محتة هامدة ! »

انتفض بدن ديمون لدى تلاوة هذه القصاصة ، فلما افاق تذكر انه لم يفرا خطاب برنهايمر ، فنشره امام ناظريه وقرا فيه : « والآن ياصديقى ، الا ترى ان مدة غيابك قد طالت اكثر مما يجب ؟ • • وانك مطالب امام الله باصبلاح الاخطاء الجسيمة التى تحملت تيريز عبنها بغير ذنب ولا جريرة ؟ فاذا كانت فى الدنيا عدالة فان هذه الفتاة القديسة يجب أن تعوض عما بدلت من ذات دوحها وماتحملت • • وانت الوحيد الذى يمكنك أن تعوضها وتجبر كسر جناحها المهيض ١٠٠ لقد قلت لى مرة انك مردت بجواد ينبوع السعادة ولكنك لم تره ، فلماذا لاتعود اليه الآن وقد أصبح في متناول يدك ١٠٠ اذا فررت العودة فاكتب الى كلمة واحدة أفهم منها ماعولت عليه ، وحينئذ ساعرف كيف أعبد لك الطريق فيما يتمل به «تيريز» • • والا ، فالوداع • • الى غير رجعة !! »

غاص ريمون في تفكير عميق ، ومرت أمامه صور الماضي البشعة بأكملها : ليديا ، وشرها ، واعمالها ، وحقدها ، وهربها ، وخيانتها ١٠ فغيل اليسه ان اللم مايزال ينزف من قلبه وينبجس من جروحه ١٠ ثم راى أمامه وجه تيريز الجميل ، الهادي ، الوادع ، وابتسامتها الحلوة ١٠ وأحس بتقات قلبها الطهور ١٠٠

فلما مرت آمامه الصورتان أيقن أن السماء قد عفت عنه ، ومدت اليسمه يد الغوث لتنتشله من الوهدة التي تردي فيها ١٠ فنهض واقفا وقد آعاد اليه الامل قوته وشبابه ، وكتب أل برنهايمر برقية لاتحتوى على غير هاتين الكلمتين :

( اني قادم ! ))

#### ( بقية المنشور ص ١٢٦ )

♦ وحل يوم المحاكمة ، فحضر الزوج الفجوع متحاملا على حزنه ، وقد بدا عليه الاسى اكثر منه يوم التحقيق

وفى قفض الآتهام ، وقف «الفتى» الذى رآه مستر «بيللينجهام» فى «كافيه دو بارى» ، والذى اكدت «ماديلون» انها لمحت وجهه فى نافذة تلك الحانة ، . وكان واجما ، تزخر نظراته بالفياء والذعر ، . ولكنه ظل صامتا ، لا يتكلم ، . حتى حين وجه القاضى اليه بعض الاسئلة . .

وَاذ يئس القاضى منه ، تحول الى «السون» فسأله على حين غرة:

ــ هل تذكرت العنوان الذى نزلت فيه في «مرسيليا» يا «بيم انسون» ؟ . .

ورفع الرجل بصره في وجومه المعتاد ، ثم قال :

- لا أستطيع أن أتذكر ، ، وبما تعرفت عليه لو رأيته ! . .

لقد الهتنى الفجيعة في قريبي عن أن اعني بتعرف أسم الكان. . \_ وما اسم ذلك القريب يا «بيير آنسون» . . ؟

وتردد الرجل . . وفي اللحظة آلتي اوشك ان يتكلم فيها، صاح به القاضي :

انك تكلب يا ((بير آنسون)) ١٠٠ لم لا تقول الحق ؟٠٠ انك قتلت زوجتك في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنسين ، واستوليت على مالها ، فدفعت الى الفتى الابله بمبلغ زهيد ليبتاع ثوبا جديدا ، ويلهو يوما في « مونت كارلو » ١٠٠ ثم اسرعت بالمال الى ((نيس)) لتنفرد به مع عشيقتك ، بعد ان احكمت شباك الشبهات حول هذا الابله السكين ؟٠٠

وقفن الرجل في مكانة مدعورا وقد احتقنت عباه ، وامتقع وجهه . . بينما صاح القاضي :

ــ أدعوا هذه المرأة !..

وتطلع «انسون» نحو الباب . . وفي اللحظة التالية بدت

امرأة بين اثنين من رجال الشرطة . . وانبعثت صرخة مروعة في المكان ٠٠ واتجه بصر «ماديلون» نحو قفص الاتهام ٠٠ كان الفتى يبدو مسمرا في مكانه ، وقد علق بصره بالمرأة التي اقبلت. وانجابت عنه غفلته ، واومض الذعر في عينيه . . وصاح مرة إخرى: «امى ؟؟ » . .

مفتاح الجسريمة!

♦ قال القاضى وهو يجلّب الى « مستر بيللينجهام » و «ماديلون» عقب المحاكمة:

\_ ان المآسى العائلية ليست نادرة بين طبقاتنا الريفية الوضيعة . . ولكنّ الغريب حقا في هذه المأساة ، ان «بيسير انسون» كان يحب شقيقتين في آن واحد .. وقد آثر أن يتزوج من كبرآهما ، لانها كآنت ارملة ورثت عن زوجها السابق مَّالاً ۚ . . وَلَكُنْهُ ظُلُّ عَلَى عَلَاقَتُهُ بِالصَّغْرِى فِي ٱلْخَفَاءُ . . وَكَانَ الفتى المسكين ثمرة هذه العلاقة ، وقد حاولت امه ان تتخلص منه ، ولكن «انسون ، في لحظة من اللحظات التي سرت الرحمة " فيها الى قلبه ، انتزعه منها . . فكفلته زوجته ، دون أن تدرى اكثر من انه ثمرة علاقة فاسدة بين اختها وشخص غريب!... وكان «آنسون» يتردد على عشيقته كل شهر في «نيس» -وهما يعللان النفس بموت الزوجة كي يرثا مالها .. ولكــن الزوجة لم تمت !. . وأكثر من هذا ، أنّ احسوال «آنسون» سَاَّعَتْ ، أَذْ نَصْبِ الْحَسْبِ فَي الْمُنطقة الَّتِي أَقَام فَيُهَا الْحَالَّةُ ، فتحول عمال قطع الخشب عنها . . وكان الفتى في هذه الاثناء قد كبر ، وبدا انَّه ابله لا امل فيه ، ولا خوف منه . . وبقية القصة لا تحتاج الى شرح . على أن «بيير آنسون» أثبت أنه داهية ندر أن يُوجِدُ مثله بين الريفيين ، فقد خدعنا جميعا ... وانا لمدينون حقاً للآنسة ماديلون ومستر بيللنجهام، فهما اللذان أرشدانا الى القاتل الحقيقي ٠٠ بعد أن كاد الابله السبكين يروح ضحبة غدر أمه وعشيقها !



# بمعتوبتياث الكتاب

| الوضوع                                                |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| مقدمة المدد                                           | ٥    |
| انا القاتل: قصة مصرية للمحرر                          | ٧    |
| معركة في مجلس الامن: قصة سياسية ساخرة في حوار         | *1   |
| لعبة الحب والوت: قصة تمثيلية كبرى لرومان رولان        |      |
| بطل القصة ٠٠ والمؤلف (رومان رولان)                    |      |
| اللئبة: قصة قصيرة لجيوفاني فيرجا                      | ٦.   |
| فن الزعامة: اندريه موروا                              | 77   |
| آراء لابن المقفع: الزعيم وصاحب السلطان                | *    |
| دائرة معارف الزواج: تلبس بالخيانة الزوجية             | ۸1   |
| شوبان: فنه وغرامه ومأساته                             | 10   |
| غرام شاعر: من رسائل الخالدين                          | 1.1  |
| حانة الرعب: قصة بوليسية لفليبس اوبنهايم               | 115  |
| تعال معى الى بلاد الدانوب: شعوب العالم وكيف تعيش      |      |
| نيرون: الطاغية السفاح، قاتل أمه!                      |      |
| بيت الغانية: قصيدة للروائى الشاعر أوسكار وايلد        |      |
| عندما تحقد الراة: قصة كبرى لجورج أونيه                | 189  |
|                                                       |      |
| العدد القادم : أول أعداد كتابي المتازة ٠٠ ممتاز في ما | •    |
| ومظهره ـ يباع بعشرة قروش ٠٠ لكنه يساوى أضعافا         | Į! ¥ |

# كنابحث المشانى عشر

".. ووقعت الواقعة فعلا، بلامغيمات!.. عدت ذات ليلة فجأة من مهمة مصلحية فى بلدة قريبة - قبل الموعد الذى حددته لعودت – فوجرت روجنى بين ذراعى رجل غربيب، من أعضاد النادى الذى تردد عليه !!

(من قصة " أمّا العَاكل" ، احرى قصص

